

/\\\, ,, · . . .



ظالم بن عروبن سُفيان بن جندل الدّوليّ احراقت نفالي

مكتبة جامعة الرياض - قدم الفطوطات الم الكتاب ويواكم المالي والمنظم العظم المعالم العظم المنطق العظم المنطق العظم المنطق المنطق

۱۱۱۸ دیوان ابی الاسود الدؤلی ، تألیف ظالمبن عمرو بن
سفیان بن جندل الدؤلی الکنانی ( اق هـ - ۲۹هـ) ۰
بخط جمیل مصطفی العظم ، ۲
بخط جمیل مصطفی العظم ، ۲
۱۶۵ مختلفة المسطرة ۲۱×۲۱ سم مختلفة المسطرة ۲۱×۲۱ سم العظم ، ۲۶ معجم المؤلفین ه : ۲۶ الاعلام ۳ : ۰۶ ، معجم المؤلفین ه : ۲۶ ابوالا سود

الدؤلي ، ظالم من عمرو- ٩ ٦ه بد الناسخ .



## إِلَى الظَّلْمَ فِي تَخِلِّهِ بِمَا لِهِ • فَعَالَ أَبُوالاَسُورِ : وَاسْرِمَا أَجَادِرُ رَجُلاً يَفْطَعُ رَجْمِي ، وَيَكْذِبُ عَلَىٰ رَبِي ، فَاعَ دَارُهُ ، وَاشْرَى دَارًا فِهُذُبُل فَقِيلَ لَهُ يَا آبَا الْاَسْوَدِ: آبِعْتَ وَارَكَ ؟ قَالَ: كَابَعْ رَارِى وَلَكِنَ بعْتُ جَارِى . فَأَيْلُمْ اللَّهُ وَقَالَ فِي ذَلِكَ .

فَقُلْتُ لَهُ مَلِاً فَأَنْكُرَمْا أَقَىٰ رَمَانِيَ جَارِي ظَالِمًا بِرَبِيَّة ٥ وَقَالَ الَّذِي يَرْمِيكَ رَبُّكَ جَازِيًا بِذَ نِبِكَ وَأَلْحُولِاتُ تَعْفِيمًا رَى فَيْ اللَّهُ لَوْ النَّ رَبِّ بِرَسْهِ و رَمَانِي لَمَا اَفْطَا الْمِي مَارَيل جَزَعَاتَدُ صُرًّا كُلُّ مَنْ نَالَ سُواً اللَّهِ وَيُخِلُ فِيلًا رَبُّ الشَّرُّ وَالْوَدَى

ويمن ها سم بن مُحمّد . قال : حدّ ما عيسى بن إبراهم الفتكي، قال : حَدُّ مَا بِنُ عَائِشَةً عَنْ أَبِيرِ، قَالَ: لَأَنَ لِأَبِي الاَسْوَدِ صَيِيقٌ مِنْ بَي سُكُمْ يُفَالُ لَهُ، نَسِيبُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَكَانَ بِغَسَاءُ فِي مَنْزِلِمِ، وَيَحَدَّثُ النَّرِ فِي المَسْجِدِ، وَلَمَانَ كَبُرًا مِنَا تَجْلِفُ كُرُا تَرُ كَيْسَ بِالْبَصْرَةِ اَحَدُ مِنْ تَوْمِ، وَلَا مِنْ غَرْهِمْ آ تُرعِنْدَ أَ مِنْهُ . فَرَأَى الْوَالْاَسُودِ يَوْمًا مَعَ مُ شِقَّةً كُمُّلَةً آصْلِ نِيْرُ مِنْ صُونِ ، فَقَالَ لَهُ آبُواْلاَسُورِ : مِاتَضْعُ بَرَنِهِ وَالشِّقْرِ ؟ فقَالَ أيدُ يَعْلِما فَقَالَ لَهُ آبُوالْاسْوَدِ: أَنْظُرْمًا تَبْلُغُ وَعَرَّفْنِه مَتَّى أَنْعِتَ بِرِالِيْكَ ، فَإِنَّا إِنْ عَاجِي ، فَالَلَّاكُ الْسُولَا ، فَأَ إِنَّ الْمُ الْسُولَا ، فَأَ إِنَّ الْمُ الْسُولَا ، فَأَ إِنَّ الْمُ الْمُ الْسُولَا ، فَأَ إِنَّ الْمُ اللَّهِ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْ اْلاَسْوَدِ اَنْ يَفْلِلُ إِللَّ بِتَمْنِينًا . فَبَعَثَ بِرَا إِلَىٰ السُّوبِ ، نَفُوِّمَتْ بَأِنَىٰ رِرْهِم ، فَبَعَثَ إِلَيْرِابُوالاَسْوَدِ بِالتَّرَاهِمِ فَرَرَّهَا ، وَقَالَ : لَسْنُ اَبِعُمَا اللَّهِ بِمِانُهُنَ وَحَمْسِينَ دِرْهَمًا • فَقَالَ ابوالاَ وَدِ

## بينم البيراليج التجني

قَالَ ( إِبُو الْأِيسُوكِ فَا لِمُ يُنْعَرُوهِ بَنِ كُفَّانَ الدُّولِيِّ، يُعَايِبُ أبنهُ أَبَا حَرْبٍ ، وَقَالِمُ فَطَعَ عَنِ لَعْمَلِ وَطَلَبُ الرِّرُورِ وَ السَّلَاءِ وَمَا طَلَبُ الْمِعَدِدِ وَ السَّلَاءِ وَمَا طَلَبُ الْمُعِيدَةِ مِا لِتَعْنِي وَ لَا تَاكِنَ الْمِعِدُولُ فَي السَّلَاءِ وَمَا طَلَبُ الْمُعِيدَةِ مِا لِتَعْنِي وَ لَيْنَ الْمُعِدُولُ فَي السَّلَاءِ وَمَا طَلَبُ الْمُعِيدَةِ مِا لِتَعْنِي وَلَا لَكُنْ الْمُعِدُولُ فَي السَّلَاءِ وَمَا طَلَبُ الْمُعِيدَةِ مِا لِتَعْنِي وَلَا لَكُنْ الْمُعِدُولُ فَي السَّلَاءِ السَّلَاءُ اللَّهُ اللّلْعَلَقِ اللَّهُ اللَّالَ نِجِيُ بِحَناً فِي وَقَلِيلِ مَا غِ تَجِنْكَ بِعِلْدُ إِلَا بَوْماً ويَوْماً تخيل على المقارر والقضاع وَلَا تَفْعُدُ عَلَىٰ كُسُلِ التَّحْنَىٰ فَأَنَّ مَعَادِرَ الرَّحْنِي تَجْرِي بأرْزَافِ السِّلْ السِّلْ السَّلْ السَّلْ السَّلْ السَّلْ الْ وْعَزْ الْمَرْءِ اَسْلَاءُ الْلَاءِ

وعَن المَالِئِي قال: مَدَّى ابُوكُر الريدَلِيِّ ، قال: فأن يؤلي لا تُؤرها " مِنْ بَيْ عَلِيسِ بْنِ لَعْمَرُ بْنِ فَفَا ثَلْحِ، بْنِ عَدِيٍّ بْنِ السِّيِّلُ مِنْ رَهُ طِيهِ وَمَنْزِلُ ٱلِي الاَسْوَدِ مَوْمَئِذٍ فِي بَي السُّؤَلِي ، فَأُولِعَ جَارُهُ بِرَفْيِرِ بالجارة كلمًا أمْسَى • فَشَكَىٰ ابْوَالْاَسْوَدِ ذَلِكَ الْيُ وَكُلُّوهُ وَلَامُوهُ ، فَقَالَ: كَسْتُ أَرْمِيهِ وَإِنَّمَا يَرْمِيدِ إِنَّدُ لِفَطْعِيا لِرَّاحِمُ وَمُعِيِّ

رَمُقْرِفِ خَامِلِ الاَمْاءِ نِعَادَبٍ • نَالَ الْمَعٰ إِلِى الْوَرَابِ وَالرِّبَا الْعِلْمُ وَعُوْدَ وَلَا الْمَالِ الْمَالُ الْمُلْكِ اللَّهُ اللَّهُ

وعن إبن لا يُحتربن الحسون الدور و قال : مِدنا عَيْدُ الرَّحْنَ بْنِ أَخِي الرَّصْعِيّ عَنْ عَيْرٍ، قَالَ: لأَن لِا لِي الْاسْورالدُّوْلِيّ صَدِينَ مِنْ بَي عَمِ مِن سَعْدِ لَقَالُ لَا، مَالِكُ بَنُ اَحْرَم ، وَكَانَ بَنْ أَعْرَم ، وَكَانَ بَنْ أَعْرَم ابْنِ عَمِّ لَا خَصُومَة فِي وَارِلَهِ فَاجْمَعًا عِنْدَ الجَالْوَسُورِ فَكَلَّمًا وَيُنَّهُا فَهُ الْ لَهُ خَصْمُ صَدِيفِرِ \* إِنِّي بِالَّذِي بَيْلًا وَبَيْنَ هَذَاعَارِفٌ ، فَالَا بَحْمَلْنَكُ هَذَا عَلَىٰ أَنْ يَحِيفَ عَلَيْ فِي الْحُكُمْ ، وَكَانَ مَدِينُ أَبِي لَاسُورِ ظَالِماً • فَفَضَى بُوالْلاَسُو دِعَلَى صَدِيفِهِ كَخَصْرِ بِالْحَقِّرِ • فَقَالَ لَهُ مِيفُ : وْالْسِّدُ مَا بَارَكَ السَّدُ لِي فِصَدَا قَيْلُ ، وَلَانَفِعَىٰ بِعِلْمِكَ وَفِعْلًا . الْلَقَدُ قَضَيْتَ عَلَيَّ بِغَيْرًا لَحَيِّدٍ ، فَقَالَ اَبُواْلَا مُوَيْدَ وَقَالَ الْمُوالِدِ وَقَالَ الْمُوالِدِ وَقَالَ الْمُؤْمِدُ وَقَالَ الْمُؤْمِ عَنَى اَلْفَوْمِ عَنَى اَلْفَالُ اللَّهِ وَالْفَقِ اللَّهِ وَالْفَقِ مِلْمَا لَكُ اللَّهِ عَلَى الْفَوْمِ عَنَى الْفَوْمِ عَنَى الْفَوْمِ عَنَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْفَقِ اللَّهُ وَالْفَاقِ مِلْ اللَّهُ وَالْفَاقِ مِلْ اللَّهُ وَالْفَاقِ مِلْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْفَاقِ مِلْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْفَاقِ مِلْ اللَّهُ وَالْفَاقِ مِلْ اللَّهُ وَالْفَاقِ مَا اللَّهُ وَالْفَاقِ مِلْ اللَّهُ وَالْفَاقِ مِلْ اللَّهُ وَالْفَاقِ مِلْ اللَّهُ وَالْفَاقِ مِلْ اللَّهُ وَالْفَاقِ مَا اللَّهُ وَالْفَاقِ مَا اللَّهُ وَالْفَاقِ مِلْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْفَاقِ مِلْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْفَاقِ مِلْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَإِنْ كُنْتَ انْتَ الظَّالِمُ الْقَوْمِ فَالَّمْرِ فَ مَقَالَتَهُمْ وَانْفَبْ بِهُمَّ كُلَّ مَشْفَد القَارِبْ بِنِي عَمْلًا وَمْاعِدْ بِعَالِمٍ • مَلُوبٍ عَكَنْكَ الْحَقَّ مِنْ كُلِّ مُحْلِبُ

إِلَى اللَّهُ اللَّهُلَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل إِنَّ الْعَطِيَّةَ مَنْرُنَّا وَجَهْسَنًا و وَمَسِبْسَلًا مَا وَأَجْرًا وَاجْبًا وَمِنَ العَطَايًا مَا يَعُورُ غَرَامةً ٥ وَمَلَامةً سَفَّى وَمَنَّا الْحَايِمَا الْعَوْلُ عَرَامةً ٥ وَمَلَامةً سَفَّى وَمَنّاً الْحَادِبًا وَلَكُونَ أَخْبَارَ الرِّطْالِ وَفِعْلَهُمْ وَ فُلِنْتُ عِلْماً مِنْهُ وَتَجَالِها فَاخَذْتُ مِنْهُمْ مَارَضِتُ بِاخْذِهِ ٥ وَرَكْتُ عَنْدًا مَا فَنَالِكُ خَالِبًا نَإِذَا وَعَدْتُ الْوَعْدَ كُنْتُ كَفَارِم ٥ وَيْنَا أُفِرٌ بِرِ وَأَحْضِرُ فَا يَبًا مَتَّى أَنْقِدُهُ عَلَىٰ مَا قُلْتُ ﴿ وَلَفَى عَلَيَّ بِرَلِيفْسِى طَالِبَا وَإِذَا فَعَلْتُ فَعَلْتُ عَيْرَمُ اللِّهِ وَلَفَى بِرَبِّكَ لِمَازِياً وَكُالِبًا وَازَالْنَعْنُ مَنْعُدُ مَنْعاً بَيْناً ٥ وَارْعَنُ مِنْ طُولِ الْعَنا ِالرَّاعْبا لَوَاشْتَرِى الْمُنْدَ الْفَلِيلَ بَقَاؤُهُ و يَوْماً بِنَرِمِّ السَّفْرِ الْجُعَ وَاصِلًا العِلْمُ زَنْنُ وتَسْرِيفِ لِطَاعِبِ ٥ فَاظَلُبُ هُدِبَ نَوْنَ الْعِلْمِ وْلَابًا كَ يَتِدِ بَطَلِ اَبَادُهُ نُحِبُ ٥ فَارُدُ الْأَنَا فَا اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ ال

وَيَعِنَ لِلْكِالَٰ الْحِلَٰ لِيَ قَالَ مَدَّ يَالُمُ مِنَ الْعُبَى ، قَالَ : لَمَنَ عَلَيْمِ فَالَ : لَمَنَ عَلَيْمِ فَالَ ! لَمَنَ عَلَيْمِ فَالَ ! لَمَن عَلَيْمِ فَالَ اللَّهُ فَا اللَّاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اَ لَمْ تَرَكابِينِ وَبِينَ ابْنِ عَامِرِ ٥ مِنَ الوِرِّ وَدُبَالَتْ عَلَيْ النَّالِيُ رَاضِحَ بالْ الْوِرِّ بَنِي وَ بَنِهُ ٥ لَأَنْ لَمْ كُنْ وَالدَّفَرُ فِي عَانِهُ إِزَا الْمَرْءُ لَمْ يُحْبِيلُ إِلَّا تَكُلُّفاً ، بِاللَّهُ مِنْ اَخْلُوفِهِ مَا يُعَالِبُ مَلَلْنَا يُ مَيْرُ مِن مُعَامِعِلَى أَذَى ٥ وَلَاحَيْرَ فِمَا يَسْتَقِلُ الْمُعَانِبُ

(وَفَالَ فِي الْمِنْ الْمُؤَلِّدُ فِي الْمُؤَلِّدُ فِي الْمُؤَلِّدُ فَالْحُ الْمُؤْلِدُ فِي الْمُؤْلِدُ فَالْحُ الْمُؤْلِدُ فِي الْمُؤْلِدُ فَالْحُ الْمُؤْلِدُ فَالْحُ الْمُؤْلِدُ فَالْحُ الْمُؤْلِدُ فَالْحُ الْمُؤْلِدُ فَالْحُ الْمُؤْلِدُ فَالْحُ الْمُؤْلِدُ اللّهِ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّه

(نفتَ مَنْ لَاللهُ عِلَالنَ الفِي النَّهُ وَلَارَامٍ بِرَمَنْ مُحَارِبٌ النَّهُ وَلَارَامٍ بِرَمَنْ مُحَارِبٌ الفَيْ وَلَارَامٍ بِرَمَنْ مُحَارِبٌ الفِي اللهُ وَلَارَامٍ بِرَمَنْ مُحَارِبٌ

وَمَا قُرْبُ مُولِى السُّوءِ التَّركُيْنِ ، بَلِ البُعْدُ خَيْرَينَ عَرُقِ نَصَافِهُ

(وقال لِزَهُ جَنِينِ) الْمُعَنَّوْمِينَ مَنْ مَنْ مَوَدَّنِي وَلَا يَظْفِي فِرَوْمِينَ اغْفَدُ فَإِنِّي رَأَنْ الحُبِّةِ وَالطَّدْرَوَالأَدْرَى ﴿ إِذَا أَجْعَا لَمْ يَلْبُ الْحُبُّ مَنْهَا وَقَالِلْكُلُائِي مَطَبَابُوالْاَسُورِامْزَاءً مِنْ بَي مَنِهَ وَلَا لَكُلُونَدُ

فَأَنْ مَدِبُوا فَانْعَسُ وَإِنْ هُمْ نَفَاسُوا ٥٠ لِيَسْتَنْكُوا مِثَّا وَرَاءَكَ فَاعْدِبِ وَلَا يَدْعُنِى لِلْجَوْرِ وْاصْبِرْعَلَىٰ الَّتِى ٥ بِالْمِكُنْدُ اَفْضِى لِلْهَ بِيعَلَىٰ ٱبِي فَا يِنَا مُرُوْ اَ خْشَى اِلْهِي لْمَاتِّفِي ٥ مَعْادِى وَقَدْ جَبَّ بْيِطْاكَمْ تَجْرِّب وَعَنْ عَلَى مُن عِنْ الصَّايِلِينَ الصَّايِلِينَ وَالدَّمَةُ مَا المُسَنُ رُعَلِهُ فَالَ عَدَّ ثَنَا مُحَدُّ بْنُ مُعَاوِرَ الاسرى قَالَ : ذَكَرَ الرَسْمُ بْنُ عَدِيّ عَنْ ابْن عَيَّاشِ، قال: خطب ابو الاسور الدُّولِيّ امراً ، مِنْ عَبْر القَيْسِ يُقَالُ كُما أَسْمَاءُ بِنْتُ زِلَادِبْنِ عَنَيْمٍ \* فَأَسَرَّ أَمْرُهَا إِلَى صَدِيعِ لَهُ مِنَ الازدِ، بُقَالُ لِهُ الهُمْ بَنُ زِيادٍ ، فَحَدَّثَ بِرَابْنَ عَمَّ لَهَا كَانَ تَخْطُبُنَا وَكَانَ لَمَا مَا لَ عِنْدَ اَ هُلِا ، فَمَنْ ابْنُ عَمِيًّا الخَاطِبُ لَمْنَا الْحَالِمَ الَّذِينَ مَا لَمَّا عِنْدَهُمْ وَ فَأَخْبَرَهُمْ فَبَرَ أَبِي لاَ فَرَا إِلَى لاَ فَرَا لَمُ الْمُ أَنْ يَنْعُوهَا مِنْ يِنْ حِيهِ وَمَنْ مُا لِمُنَا الَّذِي فِي آيْرِيهِمْ ، فَفَعَلُوا ذلك ، وَضَا رُوهَا ، حَتَّى تَزُرُّ جَبُثُ بِابْنِ عَمِيًّا اللَّهِ الْكِالْدِسْوَدِ فِي ذَلِكَ رِقِ اَمِنْتُ امْرَءًا فِي السِرِّلَمُ بِكُنُ لَمَانِمًا ، وَلَكِنَّهُ فِي النَّحْ غَيْر مُرِيب اَزَاعَ بِرِغِ النَّاسِ مَتَّى لَا نَّهُ ٥ بِعَلْيَاء نَارٌ أُوفِدَ فَ بِنَعُوبِ وَكُنْتَ مَنَ لَمْ تَرْعَ سِرَّلَ تَلْبَسن . مَنَازِعُهُ مِنْ مُخْطِئ وَمُصِبِ فَلَكُ زِي نَصْحِ مِنْ لِنَا نَصْحَهُ وَلَاكُلُ مُؤْتِ نَصْحُ لِلَيب وَلَكِنْ إِذَا مَا اسْتَحْمًا عِنْدُوا عِيدٍ ٥ فَيْ لَرُمِنْ طَاعَتِ بِنَصِبِ

وَمِنْا مَشْظِ مِنْ الرُّ فَحِيْثُ بِمِثْلِي ٥ عَلَىٰ زُعْرِهَا ٱرْدِيَّةً لَاظْمَأَنَّتِ وَقَرْغُرَ الْمَامِنِي عَلَى الشَّيْبِ وَاللِّي مُنُونِي بِلِمُ مِنْتُ عِلَالِي وَعَنْتِ مِنْ رِمِنْ إِبَاعِ وَلِازَنْ إِلَى قَدْفُلْتُ فِي بَرْءِ أَمْرِنَا ولَوْعَلِمَتْ لِمَا قُلْتُهُ لِمَا تَعَنَّتُ تَسُكَّى إلى جارًا يِمْ وَبِنَا يِمْ وَ وَإِنْ مَ خَيْدُ ذَنْباً عَلَيْنَا تَجَنَّتِ المَ تَعْلَمِي أَيِّ إِزَافِفْتُ مِفْوةً و بِمُنْزِلَةِ الْعُدَثُ عَنْظِ مَطْسَى وَ النَّ إِذَا شَقَّتْ عَلَيَّ مَلِيلَتِي ٥ وَهِلْتُ وَلَمْ اَحْنُ لِذَا هِجَمَنَتِ (وقال) ( لمَنْ لامُوهُ عَلَىٰ تَرَدُّرِهِ إِلَىٰ الْمُزَأَةِ الَّتِي خَطَبِ الْمِنْ بَيْ خِيفَة وَوْلَقَدَّمَ زِكْرُهُا) لَقَدْ مَبَّ فِي سَلْمُ الشُّكُونُ ولَلَّذِي وَ يَقُولُونَ لَوْ يَدُولَكُ الرُّشُو اَرْدُدُ يَفُولُونَ لَاتَنْذِلَ يِعِرْصِلِكَ وَاضْغَ ﴿ مَعَادَكَ إِنَّ الْبُوْمَ يَتْبُعُ عَدُ وَإِيَّاكَ وَالْقَوْمَ الْغِضَابَ فَإِنَّهُمْ ۞ يِكُلِّ طَرِيقٍ عَيْنَهُمْ مَتَرْصَدُ عَلَامُ وَتُلْخِيكُلُّ بِوَمِ وَلَا تُرْى ﴿ عَلِي ٱللَّهُ مِ اللَّهِ مَوْلَهَا تَزَرَّدُ إَذَا رُبُكُ إِلْ الْعَيْنُ الطَّمُوحُ وَقَدْتَرَى ﴿ لَكَ الْعَيْنُ مَالَانْسَطِعُ لَكَ الْيَدُ

رَآهَا فَأَعْجِبَتُهُ ، فَأَجْابَتُ إِلَى ذَلِكَ ، وَأَذِنَتُ لُمُ الدُّعُولِ إِلَيْنَا، فَعَلَ دَارَهَا ، فَخَاطَبِ لِإِجِاارًا و فَلَمَّا خَرَجَ كَيْفِيهُ ابْنُ عَيِّم لَهَا قَدْ لَأَنْ خَطْبِ لِمَا عَلِي اَحِنِينَ فَقَالَ لَهُ مَا تَصْعُ هُنَا؟ فَأَهْبَرَهُ بِخِطْبَةِ أَلَمْ أَهَ ، فَعَلَاهُ عَنِ التُّعَرُّضِ لَالمَا ، وَوَضَعَ عَلَيْلِ اَرْضَاداً • فَكَانَ أَبُوالاَسْوَدِ رُبِّهَا مَرَّ بِهِمْ وَاجْنَارَ بِقِسِلَتِهِ ، فَرَسِّوُا إِلَيْ رَجُلاً يُوسِّخُهُ فِي كُلِّ مَحْفَلِ بِرَا ، فِيهُ فَفَعَلَ وْ آَنَاهُ وَهُونِهِ نَادِي تَوْمِهِ، فَقَالَ لَهِ إِيااً بِالْلَاسُودِ أَنْتَ رَحُبُلُ شَرِيفٍ ﴾ وَلَكَ سِنٌّ وَخَطَرٌ ، وَعِرْضٌ ، وَمِلْ أَرْضَى لَكَ أَنْ تُلِمٌّ بِفَلَا أَرْ وَلَئِيتُ لَكَ بِزَوْمِةٍ وَلَا قَلْ أَبِي، فَإِنَّ أَصْلِا قَدًا نُكُرُوا ذَلِكَ وَتَشَكُّونُ ، فَإِنَّا اَنْ تَتَزُرُّ مِلْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ الْمُوالاسْرَدِ ٥ رَعُوا اَلَ اللَّهُ ظِنَّتِي وَلَعَنِّي ٥ وَلَمَازَلٌ مِنِّ إِنَّ مَا فَاتَ فَائِتُ وَلَانُهْ لِلُونِ بِالْلَامَةِ إِنَّمَا فَيْ نَطَفْتُ فَلِيلًا ثُمَّ إِنِّ لَسَاكِتُ سَاسُكُنُ مَنَّ تَحْسِبُونِي ٱنَّنِي ٥٠ مِنَ الجَرَّدِ فِمَرْضَا لِكُمْ مُعَادِتُ اكَ يُلْفِكُمُ أَنْ فَرْمَنَعُمْ لِيُولِكُمْ ﴿ كَا مَنْ الْفِيلَ الْوُثُورُ النَّوْاهِتُ نَصِبُونَ عِرْضِ كُلَّ بَوْم كِمَا عَكَ الْمَ الْمَاعِلَا الْمِيْلَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيةِ الْمُلْمِينَ الْمُرْفِيَالِيةِ الْمُلْمِينَ الْمِرْفِي اللَّهِ اللَّهُ ا غِ زَوْجِهِ فَا لِمِرْ بِنْتِ رَغْمِيٌّ وَفَدْ تَنَكَّرَتْ لَهُ وَسَاءَتْ عِيْرَزْ إِجِبِي أَسَقَّ نَعَا يَبِي عِرْسِي عَلَىٰ أَنْ أُطِيعَالًا ٥ لَقَدْ كُذَبَنْ إِنْ فَسَالًا لَمَا تُمَنَّتِ وَظَنَّتْ بِأَ نِي كُلُّ مُا رَضِيَتْ بِهِ وَ رَضِيتُ بِرِ يَاجْ لِلَا كَيْفَ كُلَّنَّاتِ اللَّهِ وَكُلَّا لَكُفُ كُلَّنَّاتِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ (11)

عَانَ كُنْنَ قَدُا زَمَعْتَ لِلْصُرِّمِ بَنِنَا هُ وَقَدْعَ عَلَنْ اَسْلِلُ اَوَّلِهِ بَنُهُ وَالْمُعُ اَسْلِلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(فَقَالَ ) اَبَى الْقَلْبُ الِّدَامُ عَرْدٍ وَمُسَّمَّا ﴿ عَجُوزًا وَمَنْ نَجْبِبْ عَجُوزًا نِفَتْ وَذِرا بِمَا عَالِمُولا

كَبْرُوالْيُمَا فِي قَدْتُهَا وَمَ عَيْدُهُ ٥ وَرُفْعَتُهُمَا ثِنْتَ فِالْعَيْنِ وَلَيْدِ مِنْ وَلِي اللهِ

وَ ذَكُ مَنْ عَبِينَ مِنْ مِنْ فَالْعَفْدِلِهُ مِنْ فَالْعَفْدِلِهِ مَانَّا الْاَسُودِالْمُنَاعَمَّةُ وَ وَالْعَفْدِ مَانَّا الْاَسُودِ الْمُنَاعَمِّةُ وَلَا مَ مَسَنَ الْظُنِّ بِرَفَا عَلَّا عَلَى عَسَنَ الْظُنِّ بِرَفَا عَلَّا عَلَى عَسَنَ الْظُنِّ بِرَفَا عَلَّا عَلَى عَسَنَ الْظُنِّ بِرَفَا عَلَى عَلَى مَ مَن الْطُنِ بِرَفَا عَلَى عَلَى مَا مَن مَن الْطُنِ بِرَفَا عَلَى عَلَى مَا مَا مَن مَن الْطُنِ بِرَفَا عَلَى عَلَى مَا مَا مُن مَن الْفَالِ مِن الْعَلْمَ مِن الْفَالِي الْعَلْمُ الْعَلَى الْمُؤْمِدِ الْعَلْمُ مُن اللَّهُ مِن الْفَالِقُ مِن الْعَلْمُ مِن الْعَلْمُ مِن الْعَلْمُ مُن الْفَالِمُ مَا مَا الْفَالِمُ مَا مَا الْعَلْمُ مُنْ الْمُؤْمِدُ وَلَا مَا مَا مُن الْمُؤْمِدُ مِن الْعَلْمُ مُن الْعَلْمُ مُن الْمُؤْمِدُ مُن اللَّهُ مُن مَا مُن مَا مُن مَا مُن الْمُؤْمِدُ مِن الْمُؤْمِدُ مِن الْمُؤْمِدُ مُن اللَّهُ مُن مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن مُن اللَّهُ مُن مُن اللَّهُ مُن مُن اللّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن مُن اللَّلْمُ مُن اللَّهُ مُن

فَكُونُشْعِرَنَ النَّفْسُ بَأَنَّا فَإِلَيْ ﴿ وَعَلِيثُ بِمَةٍ مَانِهُ وَبَلِيهُ وَلَيْهِ مَانِهُ وَلَيْهِ وَكُونُ وَلِي النَّالُ اللَّهِ الْمَالِ الْمَالِمِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُحَلِيلُ الْمُحْلِيلُ الْمُحَلِيلُ الْمُحَلِيلُ الْمُحَلِيلُ الْمُحَلِيلُ الْمُحَلِيلُ الْمُحْلِيلُ الْمُحْلِقُ اللّهُ الْمُحْلِيلُ الْمُحَلِيلُ الْمُحْلِيلُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِيلُ الْمُحْلِيلُ الْمُحْلِيلُ الْمُحْلِيلُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِيلُ الْمُحْلِيلُ الْمُحْلِيلُ الْمُحْلِيلُ الْمُحْلِيلُ الْمُحْلِيلُ الْمُحْلِيلُ الْمُحْلِيلُ الْمُحْلِيلُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِيلُ الْمُحْلِيلُ

اَفُولُ وَزَالُ مِنْ جَزَع وَوَجْدٍ ﴿ اَزَالَاتَ مُلْكَ بَي نِيادِ

وَاَنْعَدَهُمْ بِمَا عَدَرُوا وَخَانُوا ٥ كَمَا بَعُدَتْ ثَوْدُ وَيُومُ عَادِ

وعَنْ خَالِلْ بْنُ كَلِيْنُ كُلِيْنُ وَكُلِيْنُ مُلِيْنُ كُلِيْنُ مُلِيْنُ مُنْ مُعَادِبَ اللهُ مَا مَا مُن مُعَادِبَ اللهُ مَا مَا مُن مُعَادِبَ اللهُ مَا مَا مُن مُعَادِبَ اللهُ مَا مُن مُعَادِبَ اللهُ مَا مُعْمَدِ اللَّهُ مُعْمَدِ اللَّهُ مُن مُعْمَدِ اللَّهُ مَا مُعْمَدِ اللَّهُ مُن مُعْمَدِ اللَّهُ مَا مُعْمَدِ اللَّهُ مَا مُعْمَدِ اللَّهُ مُن مُعْمَدِ اللَّهِ مُن مُعْمَدِ اللَّهُ مُن مُعْمَدِ اللَّهُ مُن مُعْمَدِ اللَّهِ مُن مُعْمَدِ اللَّهُ مُعْمَدُ اللَّهُ مُن مُعْمَدِ اللَّهُ مُن مُعْمَدِ اللَّهُ مُن مُعْمَدِ اللَّهُ مُن مُعْمَدُ اللَّهُ مُن مُعْمَدُ اللَّهُ مُن مُعْمَدِ اللَّهُ مُن مُعْمَدُ اللَّهُ مُن مُعْمَدِ اللَّهُ مُن مُعْمِعُ مُن مُعْمَدُ مُن مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُن مُعْمَدُ مُعْمِعُ مُن مُعُمّ مُعْمَدُ مُن مُعْمِعُ مُن مُعْمَدُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُن مُعْمِعُ مُعْمُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمُ مُعْمِعُ مُعْمُ

(فَقَالَكُ الْاِزْجِيْزِلُجَانِيَ الْمَالِكُ الْاِزْجِيْزِلُجَانِيَ الْمَالِكُ الْاِزْجِيْزِلُجَانِيَ الْمَالِ

(بُنَ أَبِعُيْمٍ) وَسَارُوا البَيْرِ مَعْدُ مُلُولِ مَادِى فَكَا الْكَرْبَعِدُ مُلُولِ مَادِى فَكَا الْكَرْبَعِدُ مُلُولِ مَادِى

اَ لَى الْوَزْرَ اِذْخَافَ الَّيْ لَانْفَاكُهَا ٥ عَلَيْرِ وَكَانَ الرَّأْنِي رَأْبِي زِبًّا بِهِ

نَفَالُوالُ اَهْلاً وَسَهْلاً وَمَرْعَبا ٥ اَصَبْتَ فَكَارِفُمَنْ ارَدْتَ وَعَادِ

فَأَصْبَحُ لَا تَخْشَى مِنَ النَّاسِ كُلِّمِ ، عَدُوًّا وَلَوْ مَا لُوا بِفُوَّ فِي عَادٍ

وَيَعَنْ هُالْنَهُ بُنِ مِنْ الْمِنْ الْحِرْ الْحِيّة ، قَالَ مَدْتَى مُحَدَّدُ الْقَامِ ، مُولَى بَنِ هَالَهُ مَدْتَى مُحَدَّدُ الْقَامِ ، مُولَى بَنِ الْمَدْتِ وَلَا الْمَدْتِ الْمُدَالِيّة وَالْمَدْتُ الْمُدَالِيّة وَالْمَالِي الْمُدَالِيّة وَالْمَدُولِ السَّوْلِ السَّولِ السَّوْلِ السَّوْلِ السَّوْلِ السَّوْلِ السَّوْلِ السَّوْلِ السَّوْلِ السَّوْلِ السَّعُولِ السَّوْلِ السَّولِ السَّوْلِ الْعَلْلِ السَّوْلِ السَالِي السَّوْلِ السَالْفِي السَاسِولِ السَّوْلِ السَاسِولُ السَاسِي السَاسِولِ السَاسِ



اَلَوَابُلِغُ ٱبْا الجَّارُودِعَنِي رِسْالَةً ، رَوُحُ بِرَ الْلَاشِي لِيَلْفَاكَ أَوْلَغُدُو

رواية مع تالمالغادي لربعك

فَبُحْنِزَنَا لَمَا لِمَا لُكُ صَرْمِكِ كَبِعْدَ لِمَا هُ كَضِيتَ وَلِمَا غَيْرَ ثُصَمِينَ خُلُعٍ كَبِعْدُ

اَإِنْ نِلْنَ مَبْراً سَرَّ نِي عِلْنَهُ ﴿ مَنْكُرْتَ مَنِّي ثُلْثُ ذُولِبُ فِي وَرْدُ

نَعَنِاكَ عَنِنَاهُ وَصَوْتُكَ صَوْنِهُ هُ لَيُمَيِّلُهُ لِي غَيْرًا تَلَكَ لَا نَعَدُر فَعْنِاكَ عَنِنَاهُ وَصَوْتُكَ صَوْنِهُ هُ لَيْمَيِّلُهُ لِي غَيْرًا تَلَكَ لَا نَعَدُرُ (14)

غِ مَالِ رَثَّةٍ فَبَعَثُ لَهُ بِدَنَا نِهِ وَثِيَّابٍ، وَسَأَ لَهُ اَنْ بَنْبَطِ الَّذِيْعَوَائِجِ وَيَشْتَمُنِوَ إِذَا اَضَاقَهِ، فَقَالَ اَبُوَالْوَثُودِ يَعْدَحُهُ ﴿

اَبُوبَحْرٍ اَمَنْ النَّاسِ طُرًّا ۞ عَلَيْنَابَعْدَ حَيِّ اَبِي الْمَغِيرَ، هذالله: المحدِّجِ فالناء

لَقَدْ اَنْفِى لَنَا الْحَدْثَانِ مِنْدُ ، اَخَا ثِفَةٍ مَنَا فِعُ كُثِرَ ،

قَرِيبَ الْمَنْرِسَ لِلْأَغَيْرَ وَعْرٍ ﴿ وَلَعْضَ الْمُؤْمِنَعُهُ الْوَعُورُ ،

بَصْرَتَ بِأَنَّنَا آخَابُ مَتِّهِ ، نُدِلُّ بِرِ وَافِوْنٌ وَجِيرَ ،

وَاَهْلُ مَضِيعَةٍ فَوُعِبِدْتَ خَبْرًا ، مِنَ الْخُلُانِ بِنَا وَالْعِشِرَةُ

وَإِنَّكَ نُعُلِمْتَ وَكُلُّ نَفْسِ ﴿ يُرَائِ صَفَحًا يُرَا وَلَمَا سُرِيرَ ،

لَذُرْ قَلْبِ بِنِي الْفُرْ فِي رَمِيم و وَزُوعَانِ بِمَا بَلْغَنْ نَصِيرَه

لَعَزُ لَ مُا عَبَالَ اللَّهُ نَفْسًا ، بِالْمِشَعُ وَلَانَفْسًا شَرِيرَ.

وَلَكِنْ أَنْ لَاشِينٌ غَلِيظٌ ، وَلَاهَشِمْ يُنَازِعُ مُؤُرَّهِ .

كَا تَالِدُ ٱلْبِنَاءُ أَزُلنَا ، يَجَالِبُ رَوْضَتْ رَبًّا مَعِبُوهُ ﴿ وَ الْ

وَعَنَ الْمُلَاثِينَ مَالَ: لَمَن يَدِبِالاَ وَمَا يُنفَالُ لَهُ فِيَالُ مُنْ فَالُ لَهُ فِيَالُ مُن

اَبِاَالَةُ وَالدُّوَلِي كِبْراً فَبِحَادِثُهُ، وَيُظْهِرُ لَهُ المُوَدَّةَ، وَلَاَتْ بَلْغُهُ عَذُ قُوامِقُ فَيَذُكُرُهُا لَهُ، فَبَحَدُهُ هَا، وَيَجْلِفُ اَنَّهُ لَمْ يَفْعَلُ، ثَمْ يُعَادِدُ ذَلِكَ تَقَالَ فِيرِ اَبِوُالْاَسْوَدِ ٥

وْلِي صَامِبُ نَدْرًا بَي اَوْظَلَمْنُهُ ٥ كَذَكِكُمَّا الْحَصَّانِ بَرٌّ وَفَاجِرُ

وَانِيّ امْرُورُ عِنْدَ وَعَمْداً اتُولُهُ ، لِيَأْنِيَ مَا يَأْنِي امْرُورُ وَهُوَعَا بِرُ

لِسَانَانِ مَعْسُولٌ عَلَيْهِ مَلَادَةٌ ٥ وَآخَرُ مَسْمُومٌ عَلَيْ الثَّرَارِ السَّرَارِ

نَقُلْتُ دَكَمْ أَبْخَلَ عَلَيْرِ نَصِبَحَي ﴿ وَلِلْمَرْءِ نَاهِ لَالْكِلُمُ وَزَاجِرُ

إِذَا آنْ مَا وَلْتَ البَرَاءَ فَاجَنِبْ هُ عَوْاقِبَ فَوْلٍ تَعْتَرِبِ الْمَعْادِرُ

نَكُمْ الْعِرَارُدَا مُ أَنْ قَالَ فَا يُلْ وَ لَمُ وَإِعْرَاضِ لَعَوْلِ إِنَّكَ شَاعِرُ

عَطَفْتُ عَلَيْءِعَطْفَةً فَتَرَكُنُهُ وَلِي لِلْأَلَانَ بَرْضَى فَبْلَيْا وَهُوَ خَا قِرُ

بِفَانِنهِ مَنْاءَ سَهُلْ رَوِيُّنا ٥ وَلِلْفَوْلِ اَبُوابٌ يُرَاى وَمُحَاضِرُ

اِذَامَانَضَاهَا عَارَفِيلًا لَمَّ " وَ لِلذَّ يَسَكُرُانُ اَوْمُنَسَاكِرُ وَلَا الْحَالَةُ الْمُكَانِينَ الْكَالِمُ الْمُنْ الْمُعْلِينِ اللَّهُ الْمُنْ الْم

2,

غِزَاعَة ، وَكَانَ نُحِبُ اتِخَارَ اللِّقَاعِ ، وَيُعَالِى بِلْ وَتَصِفُلْ ، فَأَلَى الْآوُودِ وَعِنْدَ ، نَفَالَ لَهُ السَّعُونُ ، فَفَالَ لَهُ ، بِاَ إِلَا الْآفُودِ وَعِنْدَ ، نَفَالَ لَهُ ، فَالَ لَهُ ، بِاَ إِلَا الْآفُودِ : لَا بِلَغْزِلَ ؟ بَا إِلَا اللَّهُ عُونُ ، فَفَالَ لَا يَعْرُلُ اللَّهُ وَبَعْظِلْ ؟ فَقَالَ الْمُؤْدِ : إِنِّ الْغُنْفِ لَا يَعْرُلُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْدِ : إِنِّ الْغُنْفِ لَا لَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَنْهُ ؟ أَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

بُرِيدُ دِثَاقَ نَاقَتِى وَيُعِيبُهُ ﴿ وَيُعَلِيهُ ﴿ يَخَارِعُنِي فِيلًا وِثَاقَ ثُنَ جَابِرٍ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

نَقَلْتُ تَعَلَّمْ لَا وِمَا مُ بِأَنَّا ﴿ عَلَيْكَ مِنَ اخْرُواللَّيَا لِمَا لَعُوابِرِ

بَصْرَتَ بِإِلَكُومًاءَ مَوْ لِمَاءَ مَوْ لِمَاءَ مَوْ لِمَاءَ مَوْ لِمَاءَ مَدَ الظَّوْامِ مِدَّ الظَّوْامِ

نَعَادُلْتَ خَدْعِي وَالطُّونُ كُوازِبٌ ٥ وَكُمْ طَامِعٍ فِي خِدْعَنِ غَيْرُ ظَا أَمِرِ

وَعَنَ حَدَّنَا ابْنُ عَائِشَةٍ قَالَ : هَانَ لِا لِهِ الْآثُورِ مَا لَا يَحْرُبُ ثَبَيْهُ فَالَ : حَدَّنَا ابْنُ عَائِشَةٍ قَالَ : هَانَ لِا لِهِ الاَثْورِ مَا لَا يَحْدُدُ ، وَلَهُ لَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَدْدُ مَوْلِ مِنْ هُذَا لِهِ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

وَاتِي لَاسْفِي الجَّارَةِ تَعْرِبَيْدِ وَ وَاشْرَبُ مَالَا اِثْمَ فِيرِ وَلَاعَارًا مَالَا اِثْمَ فِيرِ وَلَاعَارًا مَالَا اِثْمَ فِيرِ وَلَاعَارًا مَالَا اِثْمَ فِيرِ وَلَاعَارًا مَالَا الْمُعَارِينَ مَالَا الْمُعَارِينَ مَالَا الْمُعَارِينَ مَالَا الْمُعَارِينَ مَالَا الْمُعَارِينَ مَا لَا اللّهِ الْمُعَارِينَ مَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَامِدِ مِنْ اللّهُ ال

شَرَا بِأَ حَلَالًا يَنْرُكُ الْمَرْءَ صَاعِبًا ۞ وَلَكَيْسَ بُعَا فِي الْفَلْسَ نِبِرُلَا الْعَالَا

وَعِينَ ابْنَ الْمُرْتِ الْمُرْتِي الْمُرْتِ الْمُرْتِي الْمُرْتِ الْمُرْتِي الْمُلِي الْمُرْتِي الْمُرْتِي الْمُرْتِي الْمُرْتِي الْمُرْتِي الْمُلِي الْمُرْتِي الْمُرْ

آمِيرَالمُوْمِنِينَ جُزِيتَ خَيْراً ، آرِحْنَامِنْ قُبَاعِ بَيْ الْمَغِيرَه

بَكُوْنَا أُوكُنَّا أُن كُنَّا أُن كُنَّا مُا يُحِرُّ لَنَا مُرِيرَه

عَلَى أَنَّ الْفَتَى نِكُونُ وَكُولُ و وَمِسْلِابٌ مَذَا فِيْهُ كَثِرَ ه

لَا نَا عِينَ نَلْفًا مُ الطَفْنَا و يَضِبْعَانٍ تَورَّطُ فِي مَفِيرَه

(وَقَالِ الْمُقَا)

وَوَسَّعَ صَدْرِى لِلأَذَى كُثْرَهُ الآدَى ، وَكَانَ فَدِيمًا فَدُ كَضِيلَهُ بَصَدِي

إِذَا أَنَا كُمُّ أَفْلُ مِنَ الدَّهْرِكُلُ ما ٥ الكَيْنِيرِ مِنْ كَالَعَنْجِكَا لَدُهْرِ

Copyri

فِأَنْ مِكُ فِي الْعَنْمَانِ سَوْءٌ فَإِنَّا ٥ مُهُفَهُ الْاعْلَى رَدَاحُ الْمُؤخِّرِ وعَنْ إِلَى الْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

عَن الْقَحْذَمِي : أَنَّ أَيَّا الاَسُورِ الدُّولِيِّ ، اعْتَذَرَ اللَّ زِالْ زِالْ فَي عَرَى بَيْنَهُا ، فَلَا تَرْكُمْ يَفْبُلُ عُذْرَهُ ، فَقَالَ أَبُوالْوَسُورِ ٥

النَّنِي مُذُنِبٌ وَأَنْتَ آمَنُ الْهِ ﴿ تَنَاسِ أَنْ نَفِكُ الْغَدَاءَ أَعِيدَانِ

فَاعْفُ عَنَّى نَفَدْ كَفِيْ وَأَنْتَالُ ٥ مَرْءُ نَفْفُوعَنِ الْيَهَاتِ الْكِبَارِ

الدَّهُ لَا يَنْفِي عَلَىٰ خَالَةٍ وَ لَكِنَّهُ كُفِيلُ أَوْ كُذِيرُ

فَأَنْ تَلَقَّالَ بِمَكْرُوهِمِ وَ فَأَصْبِرُ فَإِنَّ الدَّفْرِ لَالْتَضِرُ

(فَقَالَ ) الْمَرْءُ بَعْدَ الْمَوْتِ الْمُدُوكَةُ وَ لَغْنَ وَنَعْمَى مِنْهُ آثَارُهُ الْمُرْءُ بَعْدَ الْمَوْتِ الْمُدُوكَةُ وَ لَغْنَ وَنَعْمَى مِنْهُ آثَارُهُ

فَأَسُوالنَّاسِ الْمُرْوِّ مُحْسِنْ ، فَطِيبُ بَغِدَ الْمُؤْتِ اَغْبَارُهُ

وعَنْ لَيْنَ كُرَّ مِنْ كُوسَ مِنْ أَلْسَنَ، فَالَ: عَدَّ مَنَا ابُولِهَا تَم، عَنْ أَبِي عَبُيدَةً مَ قَالَ : لَأَنْ طَرِيقُ أَبِي الْاَسْوِرِ السُّرِّ لِيَّ اللَّالْسَجِيدُ وَالسُّودِ نِي بَيْ مَهُ اللَّهُ بِنِ كَعْلَمَة ، وَلَانَ فِيهِمْ رَجُلُ مُنَعَقِّسَ كُلُورُ الْإِنْ الْمُنْ الْمُوالِدُ الْمُنْ الْمُؤْلِدُ الْمُنْ وَجُدَاء فَقَالَ لِقَوْمِ : كَانَ وَجُدَاء بِمَنْ يَمُرُ إِنِهِ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ وَمُ الْمِي الْمُؤْلِدُ اللَّهِ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهِ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهِ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّالَةُ مُنْ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّ اللَّا

( وَفَالِلْ) اللهُ وَيَقِينُ فِي فَلَفِ بِزُكِي بَعْضَهُمْ ، بَعْضًا لِيدُفَعَ مُعُورُعَنْ مُعْوِرِ فَطِن لِكُلِّ مُصِيبَةً إِنْ مَا لِلِهِ ۞ وَإِذَا أُصِيبَ بِعِرْضِهِ لَمَ يَشْعَرُ وعَن إلى السَّان عن السَّطِين السَّاع عَلَى: مَتَ مُنا الوعنان عَنِ إِنْ عِيَّاشِ ، قَالَ : لَأَنَ المُنْذِرُ بْنُ الْجَارُودِ الْعَبْدِيِّ صَيلِقاً لِالِي الْاَسْوَرِ اللَّوْلِي تَعْجِبُهُ مَجَالُسِيَّةُ وَهَدِيثُهُ ) وَكَانَ كُلُّ وَاعِيمِنْهُمَا يَغْشَى صَاحِبُهُ وَلَا نَتْ لِلَّهِ الْاَسُورِ مُقَطَّعَةُ فَيِنْ بُرُودِ بَكِيرٌ لِبُسَالٍ . نَفَالَ لُهُ الْمُنْذِرُ: لَقَدْاً دُمَنْتَ لِبْسَ هَذِهِ الْمُقَطِّعَةِ • فَقَالَ لُهُ أَبُو الاَسْوَدِ: رُبُّ مَمْ لُولِ لَانْسَطَاعُ فِرَافَهُ • نَعَلِمُ الْمُنْذِرُ اَتَّهُ فَدِاهْمَاعُ الْمُنْذِرُ اَتَّهُ فَدِاهْمَاعُ الْمُنْذِرُ اَتَّهُ فَدِاهْمَاعُ الْمُنْذِرُ الْمُنْذِرُ الْمُنْ فَالْمُ الْمُؤْلِونُ وَكُمْ مُدُونُ ٥ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَمُنْ وَمِ مُعْدَفَهُ ٥ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَمُنْ وَمِ مُعْدَفَهُ ٥ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَمُنْ وَمِ مُعْدَفَهُ ٥ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

كَسَالُ وَكُمْ نَسْتُكْسِهِ فَيَمْدَرُ ، أَخْ لَكَ بُعْطِيكَ أَلَجُزِيلَ ذَنَامِرُ

وْإِنَّ اَحَقَّ النَّاسِ إِنْ كُنْتَ عَايِدً ٥ بِحَدْدِكَ مَنْ اَعْطَاكَ وَلْعُرْضُ وَافِرْ

وعَنُ إِلْكِالِيْ مَالَ : حَدَّ مَنَا الْعُرِي ، عَنِ لَهِ مُ عَنِ الْهِ عَدِيّ ، عَنِ الْهِ مُ نِ عَدِيّ ، عَن بن عَتَاشِ، قَالَ: انْسَرَى اَبُواْلا وْدِجَارَةً فَاعْجَبِدُ، وَلاَ يَتْ مُؤلَدًى، نَعَابُلُا أَعْلُهُ عِنْدَهُ بِمَا لَحُولِ وَفَقَالَ فِي زَلِكَ ٥

يُعِيبُونَ الْعِنْدِي وَلَاعَيْبَ عِنْدَهَا ٥ سِوَكَانٌ فِي الْعَبْنَانُ بِعَضَالِنَا عَيْد

IAI

الاَسُورِ وَجُرُعُورُ الْعَتْ إِلَى اَهْلِمْ إِلَى الْعَلَى الْعَ

وْ الْقُوعَ مِلْحًا عِ تَصَامَنُ رُونَهُ ٥ وَلَيْسَ لِبَعْمِى عِينَ الْعُمُ مِنْ بايِن

وَلَوْشِئْتُ مَا اَعْرَضْتُ مَنَّ الْمِيبُهُ ٥ عَلَى اَنْفِيمَدْ لَا يَعْضِلُ بِالْآسِى

فَأَنَّ لِسَانِي لَيْسَ اَهُونُ وَتْعَدُّ هِ وَأَصْغُرُآ مَا رَامِنَ النَّحْنِ بِالْفَاسِ

وَذِي إِحْنَةٍ لِمُ يُبْدِهَا غَيْرَ ٱنَّهُ ﴿ كَذِي خَبَلٍ فِي نَفْسِرِ مَسْنُ وِسُوَاسِ

صَغَنْتُ لَصُفْعاً جَبِالًا وَكُمْ أَعِبْدُ ٥ فَأَعْرَضَ أَعْوانِي عَكَيْرِ وَصُرَّاسِي

وَعَيْدِى لَهُ إِنْ فَارَنَوَّ ارْصَدْرِهِ ٥ حِسَانِهُ مُحِضٌّ لَايْعِادِرُهُ الْحَاسِى

وَخَبِّ كُورُ النَّاسِ لَكُرُ زَادِهِ ٥ كَيْرِ أَلْخَنَا صَعْبِ أَلِمُ النَّاسِ كُلُرُ زَادِهِ ٥ كَيْرِ أَلْخَنَا صَعْبِ أَلِمُ النَّاسِ فَكَا سِن

وَكُنُ لَهُ لِمُ وَانْفِيْتُ لَمْ الْمِنْ فَالِهِ مِنْ فَالْمِي فِلْقِيْ وَلَنَّاسِ

نَكُرَّ فَلِيلَاثُمُّ صَدَّ كَأَ تَنْمَا هِ لَيَعَضُّ بِصُمِّ مِنْ صَدَى جَبِلٍ إلى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(١٩١) (قوال)

فِي زَوْجِرِ فَا كَلَمَ بَنْنِ وَغِي عِينَ سَاءَ مَعِثْرُ رُلِاكُمْ، وَفَدْنَفَدٌ مَ لَرُكِانَ فِذَلِكُ

آفَاطِمُ مَنْ الْاَبَعْضَ هَذَا التَّعَبِيْنِ ٥ وَإِنْ لَانَ فِلْ إِلَّهُ فَالصَّرْمُ مُؤْنِي

يَنَكُرُ لِي كُمَّا لِأَنْنِي الْجِسْلِ ، كَذِي نِعْمَرَ لِمَ يُبْدِهَا غَيْرُ الْبُؤْسِ

فَأَنْ تَنْفُطِي لَعَهُ الَّذِي أَنْ بَنَا ، وَتَلْوِى مِ فِودِّ لِ المُعَكِّسِ

فَأَ نِذَ لَانْغِرُرُكِ مِنْ تَحَلِّي ٥ لَاسْلُو وَأَجْلِي بِالْبِعَارِ الْمُلَيِّسِ

وْاعْلَمُ أَنَّ الْاَرْضَ فِيلَامْنَادِحْ ، لِمَنْ لَانَ كُلُ يُسْدَدُ عَلَيْهِ بِخَبْسِي

وَالْقِ الْمُرُولُ لَا يُحْبَدُ السُّوَّا نِحْبَ وَلَا أَنَا نَوَّالُمْ بِغَبْرِ مُعَرَّسِ

وَ عَنَ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

اتًا نِهَ فِالطَّبْفَاءِ أَوْسُ بْنُ عَايِرٍ ، لِبَخْدَعَنِى عَنْ لَا رَجِنَّ ضِلَ عِنْ الْمِنْ الْ

فَسَانَ فَلِيلًا لِمَا يُساً غِرِ نَاجِرٍ وَ وَأَعْضَرَنَفُناً وَانْتَمَا يَعِلَا لِللَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

((1)

لَنَا جِبَرَةُ سَدُّوا الْجَازَةَ بَيْنَا ، فَإِنْ ذَكَرُولُ السَّدُفَالسَّدُ النِّسُ الْبَارَةُ مَنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْلِلْمُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْمُعَلِمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

فِصَدِيفِهِ الْهُ ثِمَ بِنِ زِالِا الَّذِي الْشَيْرِ ، وَفَيْفَدَّمَ خَبْرُ ، مَعَ فَ وَصَدِيفِهِ الْهُ ثَمَ خَبْرُ ، مَعَ فَيْ مَعَرِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ

كَعَرِى كَفَدْ آفْشَنِتُ بَوْماً كَفَا نَيْ وَ إِلَى بَعْضِ مَنْ كَمُ اَفْسَ سِرًّا مُمَّنَّعًا

فَرُ قُرُ مَرْقُ العَلَى وَهُو غَا فِلْ ٥ وَنَادَى بِمَا اَفْفَيْتُ مِنْهُ فَا سَمِلُهَا

فَقُلْتُ وَكُمْ افْسُنْ لَعَلَّكَ عَارْثٍ ٥ وَقَرْنَعِيْرُ السَّاعِي إِزَا لَانَ مُسْلِطًا

وَكَنْتُ بِجَازِبِكَ أَلْمَلَامَةً إِنَّنِي ٥ أَكَالْعَفُو أَدْ فَالْإِرْسَادِ وَأَوْسَا

وَلَكِنْ نَعَلَّمْ ۚ ٱخِرَ الْعَيْدِ بَيْنَا ٥ فَكِنْ غَيْرَ مَذْمُومُ وَلَكِنْ مُودَّعًا

حَدِيثًا أَضَعْنَا مُ كِلاَنَا فِلاَ أَرَى ٥ وَأَنْتَ نِجِيًّا آخِرَالدَّهْ ِ اجْمَعا

وَكُنْتَ إِذَاضَيَعْتَ سِرَّكَ لَمْ نَجِدْ وَ عِلْالًا ) وَكُنْتَ إِذَاضَيَّ وَاضْلِعًا

فَابْنِ عَيِّهِ الَّذِى لَا نَ مُجَادِرًا لَهُ وَسَتَرَالْبَابِ لَكَ النَّالَ النَّكَا لَ النَّهُ الْفَدْنَفَيَّعَ خَبَرُهُ

بُلِيتُ بِطَامِبٍ إِنْ آدُنُ شِبْرًا ، يَزِدْنِي مِنْ نَبَاعُهِ و ذِراعًا

(6.)

تَرَكَ الصَّلاةَ لِا مُلْبَيْعِلَيْ إِلَا ٥ قَصْدَ الْمِرْاتِ مَعَ الْعُوا وَ الدُّوسِ

نَلَا أَبَنَّكُ عَادِيًا بِعَجِيهَةٍ ٥ كُنِبَتْ كُمُلِ مَحِيهَ الْمُنْكُونِينَ الْمُنْكُونِينَ

نَإِذَا أَنَاكُ مُعَذِّرًا نَا رُفِي بِ ﴿ وَعِظَنْهُ مَوْعِظَةُ اللَّهِبِ إِلاَّلْيَسِ

وَإِذَا هَمُنْ يَضِرْبِهِ نَبِدُرَّةٍ ﴿ وَإِذَا بَكَفْتَ بِرِثَلَاثًا فَاعْبِسِ

اَدِّ بُ نَأْدِبُ ٱلْكِيمِ فَنَفْسُهُ ، مَعَ مَا يُجَرِّعُنِي أَعَرَّ ٱلْاَنْفِسُ

وَعَلَىٰ الْمِنْ الْمُعْنِى مَا كَانَ لِأَبِ الْاَثُورُ الْمُنْ مَنْ الْحَالِمَ وَلَانَ الْمُالِدُ الْمُلْكُورُ الْمُنْ مَنْ الْمُلْكُورُ الْمُنْ مَنْ الْمُلْكُورُ اللّهُ اللّهُ

Ś

وْاجْمَاعْتُ إِنَّا الْوَلِبَانَةُ بَعِنْدَ ﴾ وَلَلْبَانُونَ لِلْعُفَانِينَ النَّجْمَعُ وَلَلْبَانُ وَاذْ لِلْعُفَانِينَ النَّجْمَعُ وَاللَّائِمُ وَلَلْبَانُ وَالْكُمْعُ وَاللَّاعُمَةُ وَلَلْبَانُ وَلَا لِلْعُفَانِينَ النَّجْمَعُ وَاللَّهُمَ وَلَلْبَانُ وَلَا لِلْعُفَانِينَ النَّهُمَعُ وَلَا لِللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا لِللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا لِللَّهُ وَلَا لِللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا لِللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لِللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ وعَيْنَ إِلَا إِلَا إِلَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَالَ: حَدُّ ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ اَبِي، قَالَ: آخْبَرَ نِي مُولَ لِزِلْادِ فَالَ : جُجُ الْبُواْلَا شُورِ الدُّوْلِي وَمَعُ امْراً يُرُ وَلَا نَتْ جَمِيلَةً ، نَبَيْنَا هِيَ نَطُونُ بِالْبَيْتِ إِنْ نَعَرَضَ لَمَا عُمَرُ بْنُ أَبِي رَبِيعَ ، فَأَ نَتْ أَبَا الاَسْوَدِ فَأَهْبَرُيْهُ . فَأَ مَا هُ آبُوالْاسْوَرِ مَعَا يَدِ ، فَقَالَ لَا مُحْرُمَا فَعَلْتُ شَيْعًا . فَكُمَّا عَادَتْ إِلَىٰ الْمُسْجِدِعَا وَفَكُمْ إِلَا ، فَا هُبَرَتْ آبِا الْاَسْوَدِ ، فَأَنَا ، فِالْجِدِ وَهُومَعُ فَوْمُ إِلْمِالِينَ نَقَالَ لَهُ ٥ وُاتِي لَيُثْنِيعَ عِنْ أَلِمَ لِللَّهُ وَالْخَنَا وْعَنْ شَمْعِ أَفُوامٍ خَلَائُورُ أَرْبَعُ حَيَاءٌ وَإِسْلَامٌ وَتَقُولَى وَأَنَّنِي وَ كَرِيمٌ وَمِثْلِي قَدْبُضُر وَيَفَعُ فَشَيَّانَ لِمَا يَنِي وَبَيْلِكَ إِنَّنِي و عَلَى كُلِّ هَالِ آسْتَفِيمُ اوَنَظْلَعُ فَقَالَ لَهُ عُمْرُ: كَسْتُ اعْوُدُ يَاعَمُ لِكَلَامِلِ الْعُدَفَذَا ٱلْيَوْمِ الْمُعَمَّا عَاوَدَ فَالْمَا فَأَنَتُ ٱبْاالاَ وَوِفَأَغْبَرَ مُهُ الْجَاءَ إِلَيْ فَقَالَ لَهُ ٥ لَائْتَ أَلْفَى وَابْنُ أَلْفَى وَآغُوالْفَى وَكَيِّدُ نَاكُولًا خَلَا نُورُ آرْبَعُ نَكُولُ عِنَ الْجُلِيِّ وَفُرُ بُهِ مِنَ الْحَنَا ، وَبُخْلُ عَنِ الْجِدَادِي وَاللَّهُ الْجَيْنَ الْجِدَادِي وَاللَّهُ الْجَيْنَ الْجَدَادِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْجَيْنَ الْجَدَادِي وَاللَّهُ وَمُرْبُهُ مِنَ الْجَنَالُ وَاللَّهُ وَمُنْ الْجَدَادِي وَاللَّهُ وَاللّهُ ولَا لَاللّهُ وَاللّهُ ولَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وعَنْ خَلْ بِنْ مُحْمَّدُ بِنِ عِمْرانَ الصَّبْرَ فِي، فال : مَدَّنَا أَلْسَنُ بُعَلِيهِ

(O)

وَإِنْ أَمْدُوْ لَهُ فِي أَلُوصُلِ وَرْعِي ٥ يَزِدْ فِي الصَّرْمِ فَوْفَدَ النَّرْعِ لِما عَا اَبَ نَفْسِى لَهُ اِللَّ ايِّنَاعًا ، وَمَأْ بِي نَفْسِهُ اِللَّ أَمِنَاعًا يِهِ نَا لِمَا فِي أَوْنُو وَيُنَالَى ٥ فَذَلِكَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا اسْتَطَاعًا وَعَنَ لَ إِلَا إِنْ مُعَدِّينِ مَلَفِ، قَالَ : مَدَّنَا عَبُ الدِّينُ بَيبِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْرَاهِمُ بْنُ الْمُنذِرِ الْجِزَاعِيُّ • قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَدُّر بْنُ كُلِّي بْنِ سُلِمُانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَدَ . فَأَلَ : فَالَ أَبُوالَدُ وَالدُّو َ لَهُ لِلْهِ إِلَّهِ عَرْبِ وَكَانَ لُهُ صَدِينِينَ إِلْ هِلَةً لِكُيرُ زِلْبِارَةً ، لَاكَانَ الْوَلَةُ وُرَتَسْتَرِبُ مِنْهُ هِ وْ اَعْبِدُ إِذَا اَعْبَنَ مُتَّا مُفَارِبًا ﴿ فَإِنَّكَ لَا نَدْرِي مَنَى آنْتَ مَا زِعُ وَٱبْغِضْ إِذَا ٱبْغَضْتُ بُغْضًا مُفَارِبًا ، فَإِنَّكَ لَاتَدْرِي مَنَ آنْتَ راجع وَكُنْ مَعْدِناً لِلْحِلْمُ وَاصْفَعْ عَنِ أَلْنَا وَ فَإِنَّكُ رَاءٍ مَا عَمِلْتَ وَسُامِعُ وَعِينَ لَلْكُ اللَّهِ فِي قَالَ : لَآنَ ابُولُولَةُ وْرَبُهُ لُكُاكُمُ اللَّهُ مِنْ زِلَمَا دِعَنَشِكُو اِلَنِهِ اَنَّ عَلَيْهِ رَبْناً لَا يَحِبُ الِي قَضَائِهِ سَبِيلًا ، فَيَعُولُ لَهُ إِذَا كَانَ غَدُ فَأَرْفَعُ الَيَّ لِمَاجَنِكَ ، فَإِنِّي أُحِبُّ قَضَاءَ هَا • فَيَنْفُلُ إِلَيْهِ مِنْ غَدَفَدُ كُرُكُ أَمْرُ إ وَوَعْدَهُ فَيَنْعُافَلَ عَنْهُ ، ثُمَّ يُعَاوِدُهُ ، فَلَا يَفِنَعُ فِأَمْرِهِ ثَيْنًا فَقَالَ ٥ وَعَانِي آمِرِي كَيْ أَنْوُهُ بِحَاجِينَ ٥ فَقُلْتُ ثَمَارَدُ أَلْجُوابُ وَلَا اسْمَعُ

نَفُرُتُ وَكُمْ ٱلْمُغَرْبِشَيْ رَوَكُمْ ٱصُنْ ٥ كَلَامِي وَخَيْرُ ٱلْقَوْلِ مَاصِينَ ٱوْلَفَعْ

(64)

العَنْرِي، قَالَ: مَنْدَى أَمُرُنُ الرَّوْدِنِ الرَّبِمُ الْحَنِي قَالَ: مَنْدَى أَلْمُ الْمُ وَنِ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَا الْمُنْ الْمَا الْمُنْ الْمَا الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

لَعَرْبِي لَفَذْ أَوْصَبْتُ أَمْسِ بِجَاجِي ٥ فَي صَدَّكُم وَيُعْطِفْ عَلَى وَلَارَأَنْ

ولَاعَارِفًا ما لَانَ بَيْنِ وَبَيْنَهُ ٥ وَمَنْ خَبْرِلْمَا ٱ ذْ لِحَ بِالْمُرْءُ مَا عَرَفْ

وَمَا لَانَ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَفَا تَنِي وَ إِلَّا لَهُ مُرْمِنْ أَخِى ثِفَةً مِسَدُفَ

وَيَكُونَ الْمُحْدِنُ الْمُعْدِرِ الْحَوْدِ الْحَدِيثِ الْحَدْدِيثِ الْحَدْدِيثِ الْحَدْدُ الْحَدُ الْحَدْدُ الْحَدْدُ الْحَدْدُ الْحَدْدُ الْحَدْدُ الْحَدْدُ الْحَدُولُ الْحَدْدُ الْحَدُولُ الْحَدُو

آخارِ بْنَ بَدْرٍ تَدْوُلِيتَ المَارَةَ ه تَكُنْ جُرُواً فِيلِ تَحُونُ لَوْتَسْوِ فَهُ وَلَا يَكُنْ جُرُواً فِيلِ تَحُونُ لَوْتَسْوِ فَهُ وَلَا يَكُنْ جُرُواً فِيلِ الْعِلَا فَيْنِ مُسْرَّفَهُ وَلَا يَعْفِي الْمَالِمُ الْعِلَى الْمَالِمُ الْعِلَى الْمَالِمُ الْعِلَى الْمَالِمُ الْعِلَى الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهِ الْمَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللِمُلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ ال

بَعْوُلُونَ اَفُوالَا وُلَا مَعْلَمُونَا ﴿ وَ فَإِنْ فِيلَ هَا وَهُمْ فِقُوا لَمْ بُحُفِّقُولُ ﴾ فَقُولُونَ اَفُوالَوْ الْمَا فَي الْمَا اللَّهُ الْمُولِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللِّلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الللِّلِي الللِّلْ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّلْ الل

وَعَعْنَ اللّهُ الْمُعْنَى فَالَ: كَانُ لِا لِهِ الرّسُودِ الدُّؤُلِيّ مَوْلَى بُفَالُهُ فَانِعُ وَرُكِبُ فَالْ الْمُعْلَا الْمُعْلِدِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

إِذَا كُنْتَ تَبْغِي لِلْكُمَا نَةِ عَامِلًا ٥ نَدَعْ نَافِعًا وَانْظُرُ لَهَا مَنْ يُطِفِيًّا

فَأَنَّ ٱلْفَيَ هَٰ تُكُذُوبُ وَإِنَّهُ ٥ لَا نَفْسُ وُءِ تَجْنَو بِإِلَا صَدِيفًا

مَّىَ يَخْلُ بَوْماً وَعَدُهُ إِلَمَانَةِ وَ تَعَلَّ جَمِيعًا اَوْنَعُلُ فَرِ بَعْنَا

عَلَىٰ اَنَّهُ اَنْفِىٰ الرِّهٰ الرِّهٰ الرِّهٰ الرِّهٰ الرِّهٰ اللَّهُ مَا كُلُّ مِنْمَانِ الكِلَابِ سَرُوفُنَا

وَعِ إِنْ بِنَ كُنْ كُنْ مِنْ لِمُ يَعِينِ الْحُسَنِ، فَالَ: مَتَ ثَنَا اَبُوعُمَا نَ الاِثْنَانِ وَ اللهُ وَعَلَى الْمُنْ اللهُ وَعَلَى الْمُنْ الْمُنْ اللهُ وَعَلَى الْمُؤْلِدُ وَدِاللّهُ وَاللّهُ عَلَى عَنِ اللّهُ فَفَيْسَ، عَنْ اَبِي عَمْ دِالحِرْمِي، فَالَ: دَخَلَ ابُواْلاَ وَدُو اللّهُ وَكُلُ عَلَى عَنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

فَكُوْ كُنْتُ إِزْ اَصْبَحْتُ لِلْحُرْجِ عَامِلًا ﴿ بِمِيسًانَ نَعْطِي لِنَّاسِ مِنْ عَبْرِمًا لِلَّا

سَأَلْنُكُ أَوْعَرَّضْتُ بِالْوِرِّ بَيْنَا ، وَقَدْ كَانَ مَقّاً وْاجِبَّابِعْنُ وَلِيْلًا

وَخَبَرُ نِي مَنْ كُنْ أَيْسُلْتُ إَنَّا ﴿ الْفَذْتَ كِنَا بِهِمَا لِلْمَا لِلْمَا لِلْمَا لِلْمَا

نَظَرْتَ الِيَعِنُوا نِهِ وَنَبَذَتُهُ ﴿ كَنُولُ نَعْالُوا غُلِقَتْ مِنْ نِعَالِلُهُ

مَسِبْتَ كِتَابِي إِذْ أَنَاكَ تَعَرُّضًا ، لِسَيْبِكَ لَمْ يُذْهَبُ رَجْانِي تُعَالِكًا

بُصِيبُ وَمَا بَدْرِي وَتُخْطِي وَمَا رَبِي ٥ وَكُنْفَ لِكُونُ النَّوْلُ اللَّهُ كُذَلِكً (١)

نَعَمْ بِنُ مَسْمُودِ اَعَقَّ بِمَا اَنَّى ﴿ وَانْتَ بِمَا تَأْنِي مَفِقَ بِذَلِكَ (١)

ويعزالمال منى فاك لأن يدبي الاسور صديق من بي فينس بن تعليه يُفَالُ لَهُ هُوْثُرُ وَنِنْ سُكِمْ وَفَاسْتَعْمَا لَ عَبَيْ السَّيْنَ زَمَا دِعَلَاضِرْإِنَ وَلَانَ مَا وَعِيّ اَبُوالاَسُورِ بِفَاسِ، فَلَمَّا بِكَفَرُ خَبِرُ أَ نَاهُ فَلَمْ بَجِدْعِنْدَ أَ مَا يُفَدِّرُهُ ) وَعَبُفًا وُ مُوْتَرَةً ، فَفَارَفَهُ أَبُوالاَ وَ وَقَالَ فِيهِ ٥

تَرُوَّهُ مَنَ مِنْ رُسَا مِحِيِّ عَيْسَيَّةً ٥ وَفَلَّفْتَ فِي رُسَامِحِيِّ إَفَا لَكُمَّا آخًا لكَ وَلَا النَّنَا فِي وَعَبَدَّ فَ نَسِيًّا وَإِنْ لَمَالَ النَّمَا شُر مَلَّكَا وَكُوْكُنْتَ سَيْفًا يُعْجِبُ النَّاسَ مَدُّ ، وَكُنْتَ لَا بَوْمًا مِنَ الَّهْ مِ لَكُنْ لَا بَوْمًا مِنَ اللَّهْ مِ لَكُنْ لَا بَوْمًا مِنَ اللَّهْ مِ لَكُنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلّلِي مُنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا لَمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا لَمُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّالِي الللَّهُ مِنْ أَلَّا مُنَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ال

فَذِنُ الْإِنْ الْمِيمَا عَلَّفْتَ بَمِمَةً نَدْ فَعُ عَنْكُ الْعَابِينَ . فَقَالَ اَبُوالْاَسُورِ ٥ ىن ْعررائى دفيايفنةُ بِالْكِلَةِ والآن مين منف أوالتن إليّ أن السّم الله الله عن فارَث مِسّمة وكرّ الجديد بن من آن ومنطلق

عَبْنُ نَعْنَ مَنْ تَعُولُ اللهِ مَنْ كُلُهُ إِن فَعُلُولُ الْمِيلَا فِيهِما ﴿ شَيْنًا الْفَافُ عَلَيْمِ لَذُعْمَ الْحَدَدِ

وَيَعَزَلُ لِلَّائِينَ فَالَالَانَ لِدَبِ لِاسْوَرَصَيِّ يُفَالُ لَهُ الْمِرْثُ نُفَلَيْ وليس وهر غيلسناه بمسترك وَكَانَ وَشَرَفٍ مِنَ ٱلْعُطَاءِ • نَقَالَ لِا لِجِ الْاَسْوَدِ : مَا يَمْنَعُكَ مِنْ طَلَبِ الدِّبُوانِ، فَإِنَّ فِي غِنَّ وَخَبْراً } فَفَالَ لَهُ اَبُواْلاَسُورِ: قَدْاَ غْنَا فِي السَّمَعْنَهُ، مِالْقَنَاعَةِ، وْالنِّجْلُ . فَقَالَ: كَالَّا، وَلَكِنَّكَ مَنْ وَكُوْ آفَامَةً عَلَى مُحَبَّزِينِ أَبِي طالِبٍ الْمُغْضِ هَوُلاءِ الْعَوْمِ ، وَزَارَ الْعَلامُ بَيْنَهُمَا، حَتَى أَعْلَظُ لُهُ الْإِنْ بْنُ هَلَيْدٍ ، فَلَجَرُهُ اَبُوالاَسْوَدِ ، وَنَدِمَ الْمِرْثُ عَلَىٰ لَمَا فَرَطَ مِنْهُ ، فَسَأَلِعَبْرَ أَنْ تُصْلِحَ بَيْنَهُمَّا ، فَأَنَوْا ٱ لِمَا الْاَسْورِ فِي زَلِكَ ، وَقَالُوا: فَإِعْنَدُرَ الْبُكَ الْ لَمِنُ مِمَّا فَرَطَمِنْهُ، وَهُورَجُلْ حَدِيثٍ . فَقَالَ أَبُواْلاَسُورِ ٥



إنَّ السِّابِ زاما السَّمِلِّ به

فأن تريمشي وغريث به

إِذَا لَانَ شَيْ يُنِنَا فِيلَ إِنَّهُ ٥ عَدِيدٌ فَخَالِفٌ مِنْهُ وَتَرَافُّونِهِ

شَيْنُتُ مِنَ ٱلاَصْحَابِ مِنْ لَسْتُ بَايِعًا ۞ ٱزامِلُهُ رَمْلِ السِّفَاءِ المُخْرَ وَمِد

وَعَمْ لِللَّهِ فَالَ : وَلَيْ عُبُدُ اللَّهِ فِي إِلَّهُ اللَّهِ الْمُعَانِينَ فَالْمُنْ مُنَالَّا المُعْبَرِقِ، مِيلًانَ . فَرَامَتُ وَلَا بَهِ فَعَسْ سِنِينَ . فَكُنْ النِّ ابْوَالْوَسُورِ كِنَامًا يَصَدِّى فيرلرفده ، فَسَاوَنَ بِرِ وَرَجَعَ إِلَيْرِيُ وَلَهُ فَاحْبَرَهُ بِفِعْلِرِ فَقَالَ فِيرِ ٥

الْكَابْلِغَاعَيِّ مُصْبِناً رِسْالةً ٥ فَإِنَّكَ فَرُ تَطَّعْتَ أُخْرِى خِلَالَكَا

فَكُولُوالَّذِى فَدْيُرْ تَجِلِينِ رَعَايْرٍ ٥ كُرُّ بْتَ مِنْ بَعْضَ مْااَنْتَ جَاهِلُهُ لَجَرَّ نِيَ أَنْ أَمْنُحُ الْعَيَّ مَنْ بَغَى ﴿ عَلَيَّ وَأَجْرِى مَا جَرَى وَأَطَاوِلُهُ \* وفَاللَّالِمْ الْمُعْلَى اللَّهِ وَالْعَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَالْعَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْعَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ وَنَدْلَفِينَ زِمَاداً ثُمَّ فَلْتُ لَهُ ﴿ وَنُولُ ذَلِكَ مَا عَبَّتْ بِالرُّكُ لَا عَنَّامُ تَسْرِقُنِي نَهُ كُلِّ مَجْمَعَةِ وَ عِرْضِ دَا نْتَ ازَامًا عِنْ فَيَكُ مُنْتَقِلُ كُلُّ امْرِيْ صَائِرْ كَوْماً لِشِيمَتِهِ وَ يَكُلُّ فَايِلَةً يُبْلِي بِإِ الرَّجُلُ وعن الملائين قال: لما اتعى مُعادِيدُ إِلَا الرَّا ورَلا العِلْور، لَانَ أَبُوالْاَسُورِ بَأْ يَبِرِ فَيَسْأَ لُهُ مَوارِّجَهُ ، فَرُبَّمَا فَضَاهَا ، وَرُبَّمَا مَعَالِما مِعْكُمُ مِنْ رَأْبِرِ فِعَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبِ عَلَيْ السَّلَامُ ، وما لمانَ بْنَهُما وهُمَاعَامِالَانِ لَهُ . فَكَانَ اَبُوالْاَسُورِ يَبَرَّضَى رِلَالًا وَكَرَارِ مِلْا الْسَطَاعَ، وَتَعُولُ فِي ذَلِكَ وَ الْمَالِدُ وَالْمَارُ الْمَالِدُ وَكَالُهُ مِنْ الْمُؤْمِدِ وَلَمْ مِكُ مَرْدُودًا عَنِ الْحَبْرِ الْمَالُهُ الْمُؤْمِدِ وَلَمْ مِكُ مَرْدُودًا عَنِ الْحَبْرِ الْمِلْدُ الْمُؤْمِدِ وَلَمْ مِكَ مَرْدُودًا عَنِ الْحَبْرِ الْمِلْدُ الْمُؤْمِدِ وَلَمْ مِكَ مَرْدُودًا عَنِ الْحَبْرِ الْمِلْدُ الْمُؤْمِدِ وَلَمْ مِكْ مَرْدُودًا عَنِ الْحَبْرِ الْمُؤْمِدِ وَلَمْ مِنْ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِدِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدِ اللَّهُ الل النَفِيْدُ لَمَا مَاتِ الرِّجْالِ وَلَمَا مَنِي وَ كُلَاءِ الْجُوَاى فِي مَوْ فِي لَا يَرَا بِلُهُ

وَيُعْجِبُ صَفْحِى لَهُ وَتَحَلِّى ۞ وَزُوالْجِيْلِ بُولِي الْجَيْلُ مَنْ لَايْعَاجِلُهُ

فَقُلْتُ لَهُ رَعْنِ وْشَأْنِي إِنَّنَا ﴿ كِلاَنَا عَلَيْرِ إِحْرُمَا هُوَ عَامِلُهُ ۗ كِلاَنَا عَلَيْرِ إِحْرُمًا هُوَ عَامِلُهُ

وَكُوْكُنْتُ اَهِمْ عَالِنَّا مِنْ مُعْجَبَةً ﴿ وَطَاوَعْنَهُ ضَلَّا لَهُ اللَّهِ وَاَضَلَّكَا إِذَا جِنْسَةُ تَبْغِي الْمُدُى فَالْفَ الْهُدُى و وَإِنْ حِرْتَ عَنْ الْإِلْغِوْا يَرَ وَلَّهَ (وفالنه ومي النبرالاع في المناه والمناه والمنا ٱكْرِمْ صَدِيقِ إَيكُ مَيْثُ كَفِيتُ وَالْمَالُ الْكَرَامَةُ مَنْ بَرًا فَبَاكُما لاتَفْلَقْ - بُلِيْنَا لَانْبُرِينَ بَمِمَةً مُسِيْنًا و وَتَحَفَّظُنَّ مِنَ الَّذِى انْبَا كَلَا إِنَّ الَّذِي لِفِي إِلَيْكَ بَمِمَةً ٥ سَيَخُ عَنْكَ بِمِيْلِ إِلَيْكَ فَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَعِ نَ عُلِيكُ لِللَّهِ بْنِ مُحَدَّ الرَّازِي، قَالَ مَدَّنَا مُحَدِّدُنْ الرِّبِ الْحَرَّ الْمُراانِ قَالَ: مَدَّ ثَنَا الْمُأْنِي ، عَنْ أَبِي بَكْرِ الْهُذَ لِيِّ ، قَالَ: لَانْ عَلِي بَنْ أَبِطْ الب

عَكَيْ السَّلَامُ اسْتَعْمَلَ أَبِا الْاسْوَدِعَلَىٰ الْبَصْرَةِ ، وَاسْتَكْتُ زِلَا دَابْنَ آبِيرٍ عَلَى اليِّدِيوَانِ وَٱلْحُرَاجِ فَبِعَلَ زِلْإِرْ بُشَيِّعُ ٱلْمَا الْاسْوَدِعِنْدَعَلِيِّ وَكَفَعُ فِي فَلَمَّا بَلُغُ ٱلْمَالِاسُورِ ذَلِكَ فَالَ نِيهِ

الْنَيْ زَالِالًا لِنْسَجِينِي بِسَرِّهِ وَ وَأَعْرِضُ عَنْهُ وَهُوَ لِمَارِمَعَا يَلُهُ وَكُلُّ امْرِئِ زَانَدُ بِإِلنَّاسِ عَالِمْ ، لَهُ ارْهُ فَامَتْ عَلَيْلًا شَمَا يَلُهُ تَعَوَّدَهُا فِيمَا مَضَى مِنْ شَبًّا بِر ٥ كُذَلِكَ بَعُوا كُلَّ أَمْرِ أَوَا يُلُهُ يرفورد

امْراً أَهِ بِالْبَصْرَةِ فَبِحَدَّ ثُالِيْلِ وَلَاتَ بَرُزَةً جَمِلَةً ، فَقَالَ لَهُ بِالْالْوَلِي عَلَى اللّهِ فَالنّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُو

اَرَيْتَ امْراً كُنْتُ كُمْ اَبْلُهُ هِ اتَا فِي نَقَالَ اتَّخِذُ فِي اللّهِ فَلِلاً فَاللّهُ مُمْ الْرُمْنُ هُ وَلَمْ اَسْتَفِدْ مِنْ لَدُنْ فَيْلِا فَاللّهُ مُمْ الْرُمْنُ هُ وَلَا اللّهِ مِنْ لَدُنْ فَيْلاً وَاللّهَ مُنْ اللّهُ عَلِيلاً وَاللّهَ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ ا

فَلَا أَنَا نَاسِ مَا نَسِيتَ فَآيِسٌ وَلَا أَنَا رَاءِ مَا رَأَنَا رَاءِ مَا رَأَنْ وَفَا عِلْهُ وَفِ الْيَأْسِ جَزْمُ لِلَّبِيبِ وَرَاعَةُ ﴿ مِنْ الْاَمْرِ لَا نَبْسَى وَلَا الْمَرْءُ نَا يُلُهُ وَعِنَ الْكِلَّالَا فِي عَنِ ابْنِ عَائِشَة ، فَالَ آرَا بُوانُوسُورِ الدُّوَ إِنَّ الْخُرُوعِ الله فَارِسٍ، فَقَالَتْ لَهُ الْبَنْهُ: إِلَابَتِ إِنَّكَ فَدْ كَبِرْتَ، وَهَذَا جَمِمُ السِّمَاعِ، فَأْنَظِرْ مَنَّى يَنْصَرِمْ ، وَيُسْلَكُ الطَّرِيعُ امْناً ، فَإِنِّي الْمُشْمَى عَكَيْكَ ، فَعَالَ ٥ ا زَاكُنْتَ مَعْنِيّاً بِامْرِ نُرِيدُ ، و فَمَا لِلْمِضَاءِ وْالتَّوْتُكُلِمِنْ مِثْلِ تَوَكُّنُ وَسُلِّمْ أَمْرُكَ اللَّدَ إِنَّ ما ٥ أَرَادُ بِرَ آبِكَ فَا لِجَا الْفَضْلِ وَلَا يَحْدُ اللَّهُ السَّيْرَ اَفْرَا لِالرِّدِي وَ مِنْ الْخَسْفِ فِي وَارِ الْمُقَامِةِ وَالنَّدُ السَّالِ وَلَا نَهْ مِنْ إِا أَبْنِي غَيْرً مَذْهُبِي وَالْمُنْ فَي بِظَيِّكِ إِنَّ الظَنَّ يَكُنِ بُ زَا الْعَفْلِ وَإِنِّي مُلَاقِهِ مَا فَضَى اللَّهُ فَاصْبِو ، وَلَا تَجْعَلِي الْعِلْمَ الْمُحْقَّى لَا أَجْرَلُ وَإِنَّكِ لِاَنْدُرِبُ هُلُ لَمَا أَعَا نُهُ وَ الْعَنْدِي يَأْنِي فِي رَحِيلِي أَوْ فَيلِي وي عيسال بن إلحسك إلورام، والدعد مناكمة مناكبان بن ابي في والده مَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ أَلْحَلِمَ عَنْ عُوانَةً ، قَالَ: كَانَ أَبُوالاَسُورِ يَجْلِسُ [ لَى فِنَاءِ

فَإِنْ لَانَ مُسَرًا لَانَ مُسَرًا مُزَادُهُ وَ وَإِنْ لَانَ مَنِرًا لَانَ أَنَا عَدَ لَ وعِمْ لَلْكُرِيْنِي فَالَا : اشْتَرَكَ بُوانُوسُورِ امْعَ لِلْخِدْمَ ، فِعُلَدُ يَعَرُّضُ مِنْ لِلنِهَاجِ ، وَيَطَيَّبُ ، وَتَشْعَلُ بِثُوبِلْ ، فَدَعَاهَا ، وَقَالَ لَهَا: ا شَرَ ثَيْكِ لِلْعَمَلِ، وَالْخِدْمَةِ ، وَلَمْ الشَرَكِ لِلْنِطَاعِ، فَأَثْبِلِ عَلَىٰ لَعَلَ. وَقَالَ ه أَصَلاحُ لِي لِالْرِيدُكِ لِلْعِبَا فَ نَدَعِي التَّشَكُ مُولَنَا وَتَبَدُّ لِي إِنِّ ٱرِيدُكِ لِلْعَجَابِنِ وَلِلْمِطَا ، وَلِمُلِ فُرُ بَيْنَا وَعَلَيْ الْمِرْجَلِ وَإِذَا تَرَوَّ عَضَيْفُ اَهْلِكِ أَنْفُدا ٥ فَيُزِى لِآخَرَ اِهْبَهَ الْمُسْتَفْلِ وَفَا لَكُمْ الْبَيْلِيِّ الْمُعَالِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل اَوْرَدَهُ اَحْمَدُ بِنُ أَبِطَا هِ طَفُونِ كِنَا اَلْمُنْ وَلِمُ الْمُخْوَمِ الْمُخْوَمِ الْمُحْدُ لِي الْمُؤرِلِ الْمُحَوِّلِ اللَّهُ الْمُحَوِّلِ اللَّهُ الْمُحَوِّلِ الْمُحَوْلِ الْمُحَوْلِ الْمُحَوِّلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَمِّلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَالِلُ الْمُحَوْلِ الْمُحَوْلِ الْمُحَوْلِ الْمُحَوْلِ الْمُحْوِلِ اللَّهُ الْمُحْرِلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي الْمُحْمِلِ اللَّهُ الْمُعْلِقِ اللَّهُ الْمُعِلَّمُ اللَّهُ الْمُعْلِقِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُلْمِ اَعْلَفَتْ بْابِلْا عْلَيَّ وَقَاكَتْ وَ إِنَّ هَيْرَ النِّسَاءِ ذَكَ الْبُعُولِ شَغَلَتْ نَفْسَلِ عَلَيَّ فَرَا عَا ٥ قَلْسَمِعْتُم ْ بِالْفَارِغِ الْمَثْغُولِ واولالغن إلاالغن إلحاظا والمناعبد المات والمناق المات والمات والم ا قُولُ لَهُ انْصِفْنِي وَلاَ نُظِلَمْنِي وَ فَا كُلُ مُقِد ا رَّعِيرِ إِلْمُ لِلْهِ فَسَاعَبْتُ مَتَى الْعُوى وَهُو كَارِهُ ٥ وَقَدْ بَرْعَوِى زُوالثَّعْنِ بَعِدَ النَّحَامِلِ

عندالتجادل

رُبِّ مَنْ بِاتَ بُمَيِّ نَفْسَهُ ﴿ لَمَالُمِنْ دُونِ مُنَاهُ اَجَلُهُ وَالْفَى الْمُخْتَالُ إِنْ الْمَا فَا بَهُ ﴿ رَبِّ إِلْمَا فَا عَكَبْرِ فِيلُهُ وَالْفَى الْمُخْتَالُ إِنْ الْمَا فَا بَهُ ﴾ رَبِّ إِلَى الْمَرْءُ وَيَنْفِي مَثَلُهُ فَلَ اللّهُ الْمَرْءُ وَيَنْفِي مَثَلُهُ مَثَلُهُ فَلَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللل

كَفَدُعُرِّتِ النَّنِهَ مِعِالَا فَاصِحُولاً ﴿ مِلْمُولِكِمْ مَا بَعْدَهَا مُعَولاً لَ مَعْدَلاً مُعَدَّمَ النَّهُ مَا بَعْدَهَا مُعَولاً لَ مَعْدَدُهُ مُعْدَدُهُ مُعْدَدُهُ مَعْدَدُهُ مُعْدَدُهُ مُعْدُدُهُ مُعْدَدُهُ مُعْدَدُهُ مُعْدَدُهُ مُعْدَدُهُ مُعْدَدُهُ مُعْدُولِهُ مُعْدَدُهُ مُعْدُولِهُ مُعْدُولِهُ مُعْدُدُهُ مُعْدُولُهُ مُعْدُولُهُ مُعْدُولُهُ مُعْدُولُهُ مُعْدُولُهُ مُعْدُولُهُ مُعْدُدُهُ مُعْدُولُهُ مُعْدُمُ مُعْدُولُهُ مُعْدُولُهُ مُعْدُولُهُ مُعْدُمُ مُعْدُمُ مُعُلِعُهُ مُعْدُدُهُ مُعْدُدُهُ مُعُمْ مُعُمُ مُعْدُولُهُ مُعْدُمُ مُعْدُمُ مُعُمْ مُعُولِهُ مُعْدُولُهُ مُعْدُمُ مُعْدُولُهُ مُعْدُمُ مُعْدُولُهُ مُعْدُولُهُ مُعُولِهُ مُعْدُولُهُ مُعْدُولُهُ مُعْدُمُ مُعُولُهُ مُعْدُولُهُ مُعُمْ مُعْدُولُهُ مُعْدُولُهُ مُعْدُولُكُمُ مُعْدُمُ مُعُولُكُمُ

وَعَنَ جَبِينِ بِنَ مَعِنَ الْمُنْ الْمُنْ مَعْ مِنْ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّ

(٥٧) السَّفِيرِكَمَا عَرَبْنَ مَعَ السَّفِيرِكَمَا عَرَى وَ نَعِلَاكُمَا فِي عَرْبِرِ مَذْرُومِ الْحَارَاتُ عَرَبِرِ مَذْرُومِ وْلِوْدَا عَيْبُتَ عَلَىٰ السَّفِيرِ وَكُمْتَهُ ۞ فِي مِثْلِ مِا تَأْنِي فَأَنْتَ ظَلُومُ لِمَا السُّالِ السَّمِلُ الْمُعَلِّمُ غَيْرَهُ ٥ هَلَّا لِنَفْسِكَ لَانَ ذَا التَّعْلِمُ تَصِفُ الدَّوَاءَ لِذِي السَّفَامَ ذِو اللَّفَا ، كَيُمَا يَعِيَّ بِرَوَانْنَ سَعِيمُ وَزَالَ تَصْلِحُ بِالرَّسَادِ عُفُولَنَا ، آبَرًا ذَانْتَ مِنَ الرَّا يَا تُعَدِيمُ لَانَذُ عَنْ خَلْنُ وَتَأْلِى مِثْلَهُ ٥ عَارٌ عَكِنْكَ إِذَا فَعَلْنَ غَظِيمُ فَائِداً بْنَفْسِكَ وَانْزَيْاعَنْ غَيْرًا ﴿ فَإِذَا انْزَتْ عَنْهُ فَأَنْتَ مَكِمُ فَرْنَاكَ يُفْبَلُ مَا تَقُولُ وَنَفِيدًاى ﴿ يِكَ فِالفِعَالِ وَيَفْعُ التَّغَلِمُ التَّغِلِمُ التَّعْلِمُ التَّعْلِمُ التَّعِلَمُ التَّعْلِمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ التَّعْلِمُ التَّعْلِمُ التَّعْلِمُ التَّعْلِمُ التَّعْلِمُ التَّعْلِمُ التَّعْلِمُ التَّعْلِمُ التَّعْلِمُ الْعِلْمُ التَّعْلِمُ التَعْلِمُ التَّعْلِمُ التَّعْلِمُ التَّعْلِمُ التَّعْلِمُ التَّعْلِمُ التَّعْلِمُ الْعِلْمُ التَعْلِمُ التَّعْلِمُ التَعْلِمُ التَعْلِمُ التَعْلِمُ التَعْلِمُ التَعْلِمُ التَعْلِمُ التَعْلِمُ التَعْلِمُ التَعْلِمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ التَعْلِمُ التَعْلِمُ التَعْلِمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ التَعْلِمُ التَعْلِمُ التَعْلِمُ التَعْلِمُ التَعْلِمُ التَعْلِمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعِلْمُ الْ وَثُلَ الشَّجِيِّ مِنَ الْخِلِيِّ فَإِنَّهُ ۞ نَصِبَ الْفُؤَادِ لِشَجْوِهِ مَعْمُومُ وَرَى الْخَلِي قُرِرُعَانِ لاَهِيا ، وعَلَى الشَّجِيّ كَا بَلْهِ وَهُومُ وَيَقُولُ مالكُ لَانْفُولُ مَفَاكِنِي وَ وَلِينَانُ ذَا طَلِقٌ وَزَامَلُظُومُ لَانْكُمِنَ عِرْضَ بْنِ عَمِّلِكُ ظَا لِماً ٥ فَإِذَا فَعَلْتَ فَعِرْضُكَ الْمَكُومُ لَوَ الْمُكُومُ

وَإِنَّكَ لَمْ نَعْطِفْ إِلَى الْحَقِّة لِمَائِراً ﴿ بِمِيْلِمَصِيم إِلَمَاقِلُ مُنْجَا هِلِ وَأَنَّكُ لَمْ وَالنَّكُ لَمْ وَلَا الْحَقِّة لِمَائِراً ﴾ بمِيْلِمَصِيم إِلَمَاقِلُ مُنْجَا هِلِ (فِقَالِيْ) الْمَرْءُ بِحُدُ سَعْبُرُ مِنْ جَدَّهِ ٥ عَتَى بُرُبَّنَ بِالَّذِي لَمْ بَعْمَلِ وَتَرَى الشَّفِيَّ إِزَا نَكَا مَلُ مَدُّهُ ﴿ يُرْمِى وَلُقِنْ ذَكُ بِالَّذِي لَمْ يَفْعَلِ اُوقا الله المنطر في المنطر ال فَرَى الْغَبِيَّ مُعَظَّماً لِيَسْارِهِ و إِنْ فَامَ قَامَ الْكُلُّمِينَ يَفُومُ وَنَرَى اللَّهِبَ مُحَفَّرًا كُمْ بَفْتَرِنْ ، شَنْمَ الرِّجْالِ وَعَرِضَهُ مَشْنُومُ مَسَدُوا الفَيَ ازْ لَمْ يَنَالُوا الْعَيْهُ ، فَالْفَوْمُ اعْدَادِ لَهُ وَخَصُومُ كُفُرًا يُرِالْحُنْنَاءِ قُلْنَ لِوَجْهِرًا ٥ مُسَدًّ وَنَعْضاً إِنَّهُ كَمْمِمُ وْالْوَجْهُ نُبِشْرِقُ فِي الظَّلَامِ الْمَا اللَّهُ ﴿ مَ مَنْ مُنْ وَكُونِ وَالنِّسَاءُ مُجُومُ وَكُذَالُ مَنْ عَظَمَتْ عَلَيْرِ نِعْمَةُ ، مُسَّادُهُ سَفِي عَلَيْرِ صَرُومِ فَأْثُرُكُ مُجَارًاةَ السَّفِيرِ فَإِنَّا ﴿ وَمُنْ مُعَدِّ بَعْدَ زَاكَ وَخُمِمُ

الْذَمْ فِبْالَةَ بَيْتِر وْفِئَاءَهُ ۞ بَائِشَةِ مَٰالَزِمَ الْغَرِيمَ عَرِيمُ وَعَجِبْتُ لِلدُّنْيَا وَرُغْبَرَ ٱ فَلِمَا ٥ وَالرِّزْقُ فِهَا بَيْنَهُ مَفْسُومُ وْالْكُوْمُورُ الْمُرْزُونُ الْمُجِينُ مَنْ اللَّهِ وَاللَّمَا وَاللَّمَا فِلُ الْمُؤْدُمُ ثُمَّ انْفَضَى عَجَى لِعِلْمِي ٱللَّهِ ٥ فَدُرٌ مُوافِ وَفَيْهُ مَعْلُومُ وعَنُ اللَّالِينِي فَالَ: لَانَ يُوبِ إِلاَ وَمُولَانُ بَفِالِهُ اللَّالَائِينِي فَالْهُ الْطَبَهُ وكمان كَمَا عَبْدٌ مَا جِنْ يُفَالُ لَهُ مُلِمٌّ ، فَأَبِنَاعَتْ لَهُ آمَةً ، الْنَكْحَةُ النَّافَا فَجَاءَتْ بِغُلامٍ، فَسَمَّتُ وْزَيْداً ، فَلَا نَتْ نُوعْ يَرْدُهُ عَلَى كُلَّ الْمَدِ ، وتَجِدُ مَ فَعِد الْكُمِّ بِوَكِيهَا ، وَجَعَلَتْ عَلَىٰ ضَيْعِينًا ، فَقَالَ فِيرِ الْوَالْدَ وَوَ رَفَدُمَ رَفَتْ تطبعة ٥ ورَيْدُ هَالِكُ هَلْكُ أَلْجُالِي ٥ إِذَا هَلَكُ لَطِيفَهُ أَدْ مُلِمُ تَبَنَّهُ فَقَالَ وَأَنْتِ أُرِّي وَ فَأَنَّى بَعْدَهَا لَكَ زَبْرُ أُمُّ الْمُ تَرُمُّ مَنَاعَهُ وَتَرْبِدُ إِنْ فِي وَصَاعِبُ إِلَا بَخُوِى مُضِيًّ اللَّهُ عَنوى مُضِيًّ سَنُعْ يَعْدُهَا شَرًا وَضَرًا وَ فَرَا وَ وَلَيْ فَالْ نَصْمَ الْ فَرُبْ فَالْانْضَ وَتُلْفَى بِالْلِكُومَةِ كُلَّ وَجْرٍ ، سَلَكُنَ وَيُنتَحِى لْمَالَبْكُ ذَمُّ اللَّهُ وَأَنْفَى بِالْلِكُ مُرّ وفال إلي بن المالي وقال القالم حسن

وَحَرِيُ اَنِضاً حَرِيمُ كَا ثَمِيهِ ۞ كَى ْ لَايُبَاعَ لَدَ بْرِمِنْكَ صَرِيمُ وَإِزَا الْتَصَعَتَ مِنِ ابْنِ عَمِّلَ كِلْمَ ، فَكَلَامُ لَكَ إِنْ عَقَلْتَ مُحْلُومُ وَإِذَا طَلَبَنَ الْمَاكِرِيمِ إِلَا جَدَّ ، فَلِقًا وُرُ كَيْفِيكَ وَالتَّسْلِمُ فَإِذَا رَآنَ مُسَلِّماً ذَكْرَالَّذِى ۞ الْمُلْنَهُ كَلَاّتُهُ مَحْنُومُ وَرَا تَى عَوَافِ مُلْفِ وَالْ مَذَمَّةً ، لِلْمَرْءِ تَسْفِى وَالْعِظَامُ رَمِيمَ فَارْجُ الكَرِيمُ وَإِنْ رَأْتِ جَفَاءُهُ ۞ فَالْعَنْ يُنِهُ وْالْفِفَالُ كَرِيمُ إِنْ كُنْنَ مُضَّا وَإِلَّا فَاتَّخِذْ ٥ نَفَقاً لَمَّ نَّكَ خَايِفٌ مَهُومُ وَانْزُكُ وَالْمُذَرَّانُ مُمْرًا بِإِيرٍ ، وَهُمَّا وَعِرْضُكُ إِنْ فَعَلْتَ سَلِمُ فَالنَّاسُ قَدْصًا رُوابِرًا مِمْ كُلُّهُ وَ وَمِنَ الْبَرَامِمُ قَابِلٌ وَزَعِمْ عُمْ وَنَكُمْ لَيْسَ يُرْجِي فَعَهُمْ وَزَعِيمُهُمْ فِي النَّا يُبَانِ مُلِمُ يَرُوا الْعَدِيمَ بَالْيَّةً نَزَلَنْ بِيمْ ٥ وَالنَّا عَى فِيمِمْ مَكْثِرٌ وَعَدِيمُ فَازُا طَلَبْتَ إِلَىٰ أَبِيمِ إِلَمَا جَمَّ اللَّهِ عَلَيْ وَانْتَ مُدِيمُ

## وقاللخطين العُنارِيَا العُنارِيَانِ العُنارِيَانِ العُنارِيَالِيَّانِ

آبلغ مُصَيْناً إِذَا جِنْنَهُ ، نَصِيحَ زِي الرَّأْبِ لِلْمُحْتِبَالِ

فَلَانَكُ مِثْلَ الَّيْ اسْتَخْرُمَتُ ، بِالظَّلَافِظُ مِدْ يَدُّ أَوْبِهِ لِلْأَ

فَقَامَ النَّالِم إِلَّا ذَا بِحُ ﴿ وَمَنْ نَدْعُ يَوْماً شَعُوبٌ بَجِيلًا

فَظُلُّتْ بِإِوْطَالِمًا فَدْرَهَا ٥ تَحُسُ الْوليدَ أَوْنَشْنُوبِا

وَإِنْ نَأْتِ لَنْضِي وَلَا نَنْتُهِي ٥ وَلَمْ نَرَ فَوْ لِي بِنْضِحِ شِبِياً

أَجَرِّ عَلَى طَاباً وْلَانَ الْمُرّا هِ وُوالصَّابُ فِيمَا شَالِماً كُرِياً

وعَنَ إِنْ الْمُ الْمِينَةُ مِنَ قَالَ: لَانَ ابُوالدَّوْدِ الدُّوْلِيِ فَازِلاَ فَيَ الْمُولِدِ وَالدُّوْلِي فَازِلاَ فَي الْمُولِدِ الدُّوْلِي فَازِلاَ فَي الْمُؤْمِدِ الدُّولِي فَازِلاَ فَي اللهِ فَي اللّهِ فَي اللهِ فَي اللّهِ فَي اللهِ فَي اللّهِ فَي اللهِ فَي وَلَمَ نَتْ بَنُو مُنْسَيْرِ عُمْماً نِيرًا وَلَا نَتْ امْراً يُهُ أُمَّ عَوْفِ مِنْهُمْ ، فَلَا نُوانُورُ وَمُسْتِوْ الْمُرْيِنَا لُوْنَ مِنْ عَلَيْ عَلَيْ السَّالَامُ بِحُضْرَ رِلْفِيطُو ، وَيُورُ بِاللَّهِ فَإِذَا أَصْبَعَ فَالَ لَهُمْ: أَيُّ مِوَارِهَذَا؟ فَيَعُولُونَ لَهُ: لَمْ نَرْمِكَ إِنَّمَا-رَمُّالُ النَّدُ لِيسُوءِ مُنْدَهَبِكَ • نَقَالَ فِي ذَلِلَّ وَ فَالَ النَّهُ لِمُنْسَى عَلِبًا فَعُولُ الدَّرُ ذَلُونَ بَنُونُتَبِرُ ٥ فَاللَ الدَّهْرِ لاَ تَنسَى عَلِبًا

فَقُلْتُ لَهُمْ وَكُنْفُ لِكُونُ تَرْكِي ﴿ مِنَ الْاَعْمَالِ مَفْرُوضًا عَلَيّاً

أُعِبُ مُحَدًّا مُدِّا مُ مَدِيدًا ٥ وَعَبَّامًا وَمُنزَة وَالْوَحِيّا

(٣٨) كَنَاصَاحِبُ لَا كِلِل اللِّسَا ٥ نِ نَبَصْنُ عَنَّا وَلاَ صَارِمُ وَشَرَّالِرٌ عَلَىٰ اَهْلِهِ ، وَأَحَالِهِ الْمَوْ الْعَالِمُ الْعَالِمُ 

الدَا بُلغ مُعَا وِبَرَ ابْنَ مَرْبِ ، فَالْاقَرَّتْ عُبُونُ الشَّامِنِينَا

آنِ شَهْرِ الصِّيامِ بَحْجَمُونَا ، يَخَيْرِ النَّاسِ طُرًّا ٱجْمَعِينًا

فَتُلْخُ مُنْ رَكِبَ الْمَطَالِا ، وَزَلَّكُمْ وَمَنْ رَكَبَ السَّفِينَا

ومن لَبِسَ النِّعَالَ وَمَنْ مَذَاهًا ، وَمَنْ قَرَأَ ٱلْمُنَانِي وَالْمُبِينَا

إِزَا اسْتَفْلَتُ دَعْمَ أَبِي مُسَيْنِ ٥ رَأَيْتَ الْبَدْرَ رَاحَ النَّاظِينَا

لَقَدْعَلِمَتْ فُرَنْشُ مَنْتُ لَا نَتْ وَ بِأَنَاكَ خَيْرُهَا عَسَا وَرِينَا

واوالا الم فالعفال المناع

رع إلخر رَشْرُ إِلَالْعُواهُ فَإِنَّى ٥ رَأَيْتُ اَخَاهًا مُغِنِبًا يَكُانِلًا

فَأَنْ لا مُلِينًا أَوْ تَكُنُّهُ فَإِنَّهُ ٥ اَخُوهَا عَنْدُنْ أَمْثًا بِلِبًا نِظَا





بَنِي عَمِّمُ النَّبِيِّ وَأَفْرَبِيمِ ۞ آمَبُ النَّاسِ كُلِّهِمُ لِلْحَا الْمِيْمُ لِلْبِ اللَّهِ مَنَّ وَ الْمِعَ إِذَا بُعِثْ عَلَىٰ فَوْيًا فَأَنْ بَكَ مُبِّهُمْ رَسُداً أُصِبُ و ولسَّتُ بِمُخْطِي وَإِنْ لَانَ عَيْاً هُولً أَعْطِيتُهُ كُلًّا اسْتَدَارَتْ و رَحَى الإِسْلَامِ لَمْ يَعْدِلْ سَوِيًّا هُ أَفُلُ النَّصِيحَ غَيْرَ شَلِّي وَ وْأَفْلُ مُورَّ فِي مَّا رُمْتُ عَسَّا رَأْنِدُ اللَّهُ عَالِقَ كُلِّ شَيْ و هَالْهُ وَاجْتَبَى مِنْهُمْ نَبِيًّا وَكُمْ يَخْفُقُ بِإِلَّا هَدًا بِوَاهُمْ ٥ هَنِيًّا لمَا اصْطَفًا، لَهُ مَرِيًا

عَلَيْ اللَّهُ وَفِي مُنْ عَمْ الدَّالِي اللَّهُ وَفِي الدَّاللَّهُ الدَّالِي الدَّرْدُ الدَّرْدُ الدَّرْدُ الدَّرْدُ الدَّرُ الدَّرُونِ فَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

Copyright © King Saud University